









# إتفاقية التعاون بين منظمة اليونسكو ومؤسسة محمد بن عيسى الجابر

وقّع في يوم الجمعة 19 سبتمبر 2003 في مقرّ اليونسكو بباريس المدير العام لليونسكو المستر كويشيرو ماتسورا وسعادة الشيخ محمد بن عيسى الجابر رئيس مجلس إدارة مجموعة إم بي أي العالمية MBI INTERNATIONAL ومـؤسّـس إم بي أي MBI FOUNDATION ومعهد لندن للشرق الأوسط LONDON MIDDLE EAST INSTITUTE إتفاقية تعاون مشتركة بين اليونسكو و MBI FOUNDATION وذلك في مجالات التعليم والثقافة.

تركّز الإتفاقية أوّل إهتماماتها على تطوير وتحديث النظام التعليمي في الشرق الأوسط وما يمكن القيام به لترقية وتشجيع ثقافة السلام والديمقراطية، بجانب مشروع إدخال الحرف العسربي في الإنترنت ومشروع «كتاب فى جريدة»، وقد بدأ تنفيذه بالفعل.



# المؤلفات المقرّة 2004 / شباط - 2005 / كانون الثاني\* \_

| الرسام       | الكاتب                                   | إسم الكتاب                         | التاريخ (أول أربعاء من كل شهر) |
|--------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| حسن الحوراني | حسين البرغوثي، تقديم: غسان زقطان         | الضوء الأزرق                       | 11 شباط / فبراير 2004          |
| سبهان آدم    | إعداد وتقديم: عبد العزيز المقالح         | مختارات شعرية، عبدالله البردوني    | 3 أذار / مارس 2004             |
| سعد یکن      | زكي مبارك، إعداد وتقديم: محمد مظلوم      | ليلى المريضة في العراق             | 7 نیسان / أبريل 2004           |
| فاتح المدرّس | إعداد وتقديم: حسين راجي                  | مختارات شعرية، عمر أبو ريشة        | 5 أيّار / مايو 2004            |
| سلوی زیدان   | زكي نجيب محمود ، إعداد تقديم: محمد مظلوم | تجديد الفكر العربي، نصوص مختارة    | 2 حزيران / يونيو 2004          |
| نديم الكوفي  | ترجمة: يوسف غصوب                         | الأمير الصغير، أنطوان سانت أكزوبري | 7 تموز / يوليو 2004            |
| كريم سيفو    | خيري شلبي، تقديم: محمد مظلوم             | الوتد                              | 4 اَب / أغسطس 2004             |
| نذير اسماعيل | إعداد وتقديم: ممدوح عدوان                | مختارات شعرية، سنية صالح           | 1 أيلول / سبتمبر 2004          |
| أدونيس       | إعداد وتقديم: أدونيس                     | ديوان النثر العربي، نصوص مختارة    | 6 تشرين الأول / أكتوبر 2004    |
| تانباك       | هدی برکات، تقدیم: فیصل دراج              | حارث المياه                        | 3 تشرين الثاني/ نوڤمبر 2004    |
| ديما حجار    | سلمی بن سعید بن سلطان                    | مذكرات أميرة عربية                 | 1 كانون الأول / ديسمبر 2004    |
| فوزي الدليمي | عبد الكريم برشيد                         | امرؤ القيس في باريس                | 5 كانون الثاني/يناير 2005      |

2 كناب في جربده \_\_\_

# عبد الكريم برشيد رائد المسرح الاحتفالي في المغرب العربي

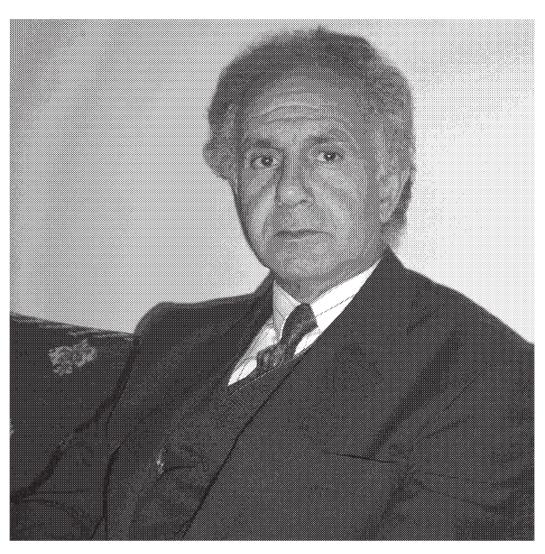

#### بطاقة تعريف

- عبد الكريم برشيد: كاتب ومؤلف ومخرج مسرحي.
  - ولد سنة ١٩٤٣ بمدينة أبركان شمال المغرب.
    - عضو إتحاد كتاب المغرب.
- شغل مهمة مستشار لوزير الثقافة د. سعيد بلبشير سنة ١٩٨٣
- يشغل حالياً مهام مندوب إقليمي لوزارة الثقافة على إقليم (محافظة) الخميسات.
- رئيس تحرير مجلة «التأسيس دفاتر مسرحية» والتي أصدرت من مدينة مكناس سنة ١٩٨٦.
- له أكثر من ثلاثين نصاً مسرحية، كتبت كلها باللغة العربية الفصحى..
- كتب العديد من النصوص المسرحية التي ترجم بعضها إلى الفرنسية وإلى الإنجليزية وإلى الإسبانية وإلى الكردية. ومن أهمها:

عنترة في المرايا المكسرة / الحومات / السرجان والميزان / سلف لونجة / الزاوية / منديل الأمان / حكاية العربة / إبن الرومي في مدن الصفيح / الناس والحجارة / عطيل والخيل والبارود / عرس الأطلس / فاوست والأميرة الصلعاء / إمرؤ القيس في باريس.

- أسس سنة ١٩٧١ فرقة مسرحية في مدينة الخميسات، وأخرج لهذه الفرقة التي تحمل إسم النهضة عدداً من المسرحيات أهمها: حكاية جوقة التماثيل لسعد الله ونوس، و«الحسين يموت مرتين»، عن نص من نصوص التعازي الشعبية.
  - كرمه مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي في سبتمبر ١٩٩١

عبد الكريم برشيد كاتب مسرحي نذر حياته للمسرح إبداعاً ونقداً وتنظيراً، وهو الأب الروحي للاحتفاليّة في المسرح. ذلك أنه إلى جانب كونه مبدعاً متميزاً بنصوصه المسرحية ذات الطابع التجريبي قد قدّم التنظير على شكل بيانات تحمل اسم "بيانات المسرح الاحتفالي"؛ وقد جمع هذه البيانات في كتاب سماه "المسرح الاحتفالي"، ثم تلت ذلك كتب نقدية تحمل سمات التنظير أهمها: "الكائن والمكن في المسرح الاحتفالي" و"الاحتفالية: مواقف ومواقف مضادّة" و"الاحتفالية في أفق التسعينات" و"غابة الاشارات".

عشق عبد الكريم برشيد منذ طفولته المسرح، وانبهر بالأشكال التعبيريّة الشعبيّة التي كانت تمارس في مدينة "أبركان" حيث ولد عام ١٩٤٣. ولما إنتقل إلى مدينة "الخميسات" أبدع مسرحيات تجريبيّة، وإن كان هذا التجريب موصولاً بهاجس التأصيل لأنه راهن على تأسيس كتابة مسرحية مغايرة تراعى خصوصية المجتمع العربي وهويّته: بدءاً بمعالجة قضاياه الجوهرية وصولاً إلى الاشتغال على الجماليات التي يزخر بها التراث العربي الاسلامي مع الاستفادة من التجارب العالمية التي لا تحول دون ابراز تلك الخصوصية.

تعتبر مسرحيّة "امرؤ القيس في باريس" - التي يصدرها "كتاب في جريدة" نموذجاً جيداً للنص الاحتفالي، جمع فيه المؤلف بين شعرية اللغة ودرامية الحدث وعمق المعالجة لإشكاليّة الاغتراب الحضاري للأمة العربية. فإمرؤ القيس رمز الإنسان العربي المستلب وسط إغراءات الحضارة الغربية. كيف سيواجه هذا الاستلاب؟ وكيف سيسترجع ذاته ويحافظ على هويته واستمراره؟ ذلك ما يعالجه هذا النص\*.

\* مختارات من مقدمة كتبها الدكتور مصطفى الرمضائي.

### فوزي الدليمي

ولد في بغداد عام ١٩٥٠، بدأ اهتمامه بالفن والشعر منذ دراسته المتوسطة حيث نشر بعض نصوصه الشعرية في الصحف المحلية العراقية؛ وشارك في بعض المعارض الجماعية. في أوائل السبعينيات كتب مجموعته الشعرية الأولى التي نُشرت فيما بعد عام ١٩٨٣ بعنوان «لي ولكم». صدرت له مختارات شعرية عن دار «لوجا دي لانسي - فلورنسا» بعنوان "دفاتر شرقية". انتقل عام ١٩٧٤ إلى إيطاليا (روما) حيث بدأ دراسته للفنون التشكيلية، ثم تخرَّج

عام ١٩٨٠ من أكاديمية الفنون الجميلة ـ قسم الرسم في مدينة ميلانو التي ما زال مستقرًّا فيها حتى الأن. عرض أعماله الفنية في معارض شخصية وجماعية داخل إيطاليا وخارجها. عمل مستشاراً لبعض دور النشر الإيطالية ثم أستاذاً في «المعهد الإيطالي لأفريقيا والشرق». ومحاضراً في جامعة ميلانو. اهتم بالترجمة ونقل إلى اللغة الإيطالية أهم الشعراء العرب المعاصرين.

الهيئة الاستشارية المدير التنفيذي تصميم و إخراج ندي دلاّل دوغان أدونيس Mind the gap, Beirut أحمد الصيّاد أحمد بن عثمان التويجري سكرتاريا وطباعة الإستشارات الفنية صالح بركات جابر عصفور هناء عيد سلمى حفار الكزبري غاليري أجيال، بيروت. المطبعة سمير سرحان عبد الله الغذامي پول ناسیمیان، بيروت، لبنان عبد العزيز المقالح پوميغرافور برج حمود بيروت عبد الغفار حسين \* يصدر بالتعاون الإستشارات القانونية عبد الوهاب بو حديبة مع وزارة الثقافة القوتلي ومشاركوه ـ محامون" فريال غزول محمد عابد الجابري الإستشارات المالية محمود درویش مهدي الحافظ ميرنا نعمي ناصر الظاهري المتابعة والتنسيق نهاد ابراهیم باشا هشام نشّابة محمد قشمر

يمنى العيد

الراعي

المؤسس

شوقي عبد الأمير

المَقَّر

محمد بن عيسى الجابر

MBI FOUNDATION

الأنباء الخرطوم الأهرام القاهرة **الأيام** رام الله الأيام المنامة تشرین دمشق الثورة صنعاء الخليج الإمارات الدستور عمّان **الرأي** عمّان الراية الدوحة **الرياض** الرياض **الشعب** الجزائر الشعب نواكشوط الصباح بغداد الصباح الرباط طريق الشعب بغداد العرب طرابلس الغرب وتونس مجلة العربي الكويت القدس العربي لندن **النهار** بيروت

الصحف الشريكة

خضع ترتيب أسماء الهيئة الإستشارية والصحف للتسلسل الألفبائي حسب الاسم الأول

النهضة بغداد الوطن مسقط



# كتاب في جريدة العدد الثاني عشر ي التسلسل العام: عدد رقم 77 (5 كانون الثاني 2005) ص.ب 1460 بيروت، لبنان تلفون/فاكس 630 248 (1-961+) تلفون 219 330 (3-961+)

kitabfj@cyberia.net.lb

4 كناب في جربدة عدد 77 الأربعاء 5 كانون الثاني/يناير 2005

# امرؤ القيس في باريس

# عبد الكريم برشيد

#### مدخل الاحتفال

#### امرؤ القيس معاصرنا

امرؤ القيس وباريس. تاريخياً ـ لم يكن ممكناً أن يلتقيا. ولكنهما ـ مسرحياً ـ قد التقيا. هل هذا اللقاء محض افتراض ـ كأداة ووسيلة. طريق للحقيقة؟

الجديد في هذا الاحتفال أنني رأيت وعبرت عن واقع جديد. واقع مغاير ومشابه ـ للأنيّ والماضى معاً واقع ليس صحواً كله. وليس حلماً كله، ليس ماضياً كله، ليس ماضياً وليس حاضراً. إنه تركيب كيميائي للممكن والمحال، ومزج للحاضر والغائب، والظاهر والخفي، والقريب والبعيد. امرؤ القيس له وجود في الاحتفال. ليس كما كان في الزمن الماضي. ولكن كما يمكن أن يوجد الأن. إن الانسان لا وجود له كهوية كاملة وثابتة ومنغلقة على ذاتها. الانسان هو العلاقة، يصنعه الأخرون أكثر مما يصنع نفسه. وامرؤ القيس ليس موجوداً إلا «في» أو «مع» أو «ضد». إنه قائم داخل شبكة دقيقة ومعقدة من العلاقات الجديدة. إنه نتيجة حتمية لمعطياته الذاتية ومعطيات العصر. وبهذا، فليس ممكناً أبداً أن نفهم امرأ القيس الجديد خارج معطيات الزمن الجديد، وخارج مناخه وطقسه، ومؤسساته المختلفة.

لا تبحثوا عن امرئ القيس في الكتب. لأن امرأ القيس ذلك قد مات وانتهى. أما هذا فهو حي وموجود بوجود الاحتفال المسرحي. ومتجدد بتجدده، ومستمر باستمراره.

لا تبحثوا عنه خارج العلاقة بين الشررق والغرب، بين الماضى والحاضر، بين المكن والمستحيل. فامرؤ القيس الجديد لا يمكن أن يكون في الأخير سوى روح هذا الزمن الجديد: أي زمن الاغتراب وزمن الاغتيالات وانقلابات العسكر وهجرة الأدمغة واليدالعاملة بحثاً عن الخبز والكرامة. ومن هنا، فإن المسرحية ليست مأساة فرد فقد عرشه وراح يبحث عنه. وإنما هي مأساة أمة بكاملها. أمة تعيش الماضي في الحاضر، والتخلف في التقدم، والتفتح في الانغلاق. أمة تحيا التمزق بين أن تمنح ولاءها للمدينة أو للبداوة، بين أن تأخذ بحوار الكلمة أو بحوار الدم، بين أن تتمسك بماض مات أو تعانق الآن والآتي.

امرؤ القيس يعيش في باريس حائراً، معذباً، موزعاً ولاءه بين ذاته وغيره. إنه يعيش زمنين اثنين في زمن واحد، وواقعين في واقع واحد. إن مجيئه إلى باريس قد أكسبه المعاصرة، ولكنها معاصرة شكلية، وتلك هي المشكلة.

#### الشرق شرق، والغرب شرق أيضاً...

كنت دائماً معجباً بامرئ القيس. ليس كشاعر فقط، ولكن أيضاً كشخصية درامية، شخصية تشبه إلى حد كبير شخصية هملت، أمير الدنمارك: فكلاهما أمير، وكلاهما فقد أباه ومملكته، وكلاهما سعى إلى أن يسترد ملك أبيه، وأن ينتقم له. في هملت يمثل موت الأب أو معرفته لهذا الأمر - نقطة التحول بين عهدين وشخصيتين. وكذلك امرؤ القيس، فهناك هذا الحد الفاصل بين اليوم والغد، بين الخمر والأمر، بين اللهو والجد، بين الضياع والتسكع، والفعل من أجل ما يعتقد أنه حق. امرؤ القيس أمير وابن أمير. عاش الرخاء في كل أبعاده. لم يكن يسأل إلا عن اللحظة والآن. همه الأكبر كان أن يركب فرسه، وأن يلاحق الحسان، وأن يلهو مستمتعاً بشبابه وأموال أبيه ووقته الفارغ.

«أملك الشباب والجاه والمال والفراغ ثم يأتي ليسألني أن أكون عاقلاً. أه. ومن أين آتيك بالعقل يا امرأ القيس وأنت زير نساء مجنون؟ طاردت بنات الحي في كل مكان. عند النبع وفوق الجبل .. لا هم لى في مملكة والدي سوى ملاحقة الساقيات والراعيات».

هذا الأمير يجد نفسه فجأة وسط باريس ليدرس. ولكنه ـ في انفتاحه المفاجئ على هذا العالم الغريب العجيب. يصاب بصدمة الحضارة. فينسى ذاته وأرضه ومهمته التي جاء من أجلها. «أه لو كان بإمكانه الأن أن يراني. يرى امرأ القيس ابنه وقد أصبح مفتوحاً منهزماً. أنا ذات مشرعة للرياح الأربع. ذاتٌ أنا من غير باب ولا بوّاب. لتدخل الرياح كيف شاءت، أهلا بها وسهلا». هذا الصدام الحتمي في قلب امرئ القيس بين الماضي المتحجر والأن المتفتح يجعله يعيش التمزق والانشطار، وذلك بين مجتمع يجذب إلى الخلف وآخر يدفع إلى الأمام. بين القبض والبسط. بين المنع والإباحة. بين الحشمة والتهتك.

«باریس عرس دائم یا عامر، فلا شیء محرم أو ممنوع. كل شیء مباح، أما هناك فكل مرغوب محرم. العشق حرام. العيش حرام. الهمس حرام. الحرف حرام. التنفس حرام. كل شيء حرام. حرام حرام.. حرام.. شرع القبيلة من جهة وشرع أبي من جهة ثانية خنقا في الناس لذة الحياة وفرحة العيش».

وبالرغم من أنه هرب من ذاته وأرضه. فإن هذه الأرض- بكل حرها وعنفها ـ تلحق به إلى باريس. تلحق به ممثلة في شخص عامر الأعور، هذا الرجل الذي جاءه حاملاً نعى أبيه الملك ومرة أخرى يجد امرؤ القيس نفسه حائراً ممزقاً بين اختيارات صعبة: بين أن يتابع عيشه كما كان ـ متنقلاً بين الخمرة والمرأة ـ أو أن يستجيب لوصية الأب المقتول، وأن يمتشق سيفه ويسرج حصانه ليسترد ملكه الضائع. الاختيار الأول غير ممكن، والثاني صعب وشاق بل هو مستحيل. هذا هو امرؤ القيس وتلك هي مأساته، وهي مأساة تنبع من الإحساس بوجود الفعل والعجز

عنه، من توفر الارادة وغياب القدرة. ومن هنا، كان صراعه مع ذاته أكبر من صراعه مع غيره.

#### موت ملك أو موت مملكة؟

يلقى امرق القيس أباه في الحلم فيخبره هذا الأخير بما يلي: «أنا لم يقتلني أحد... ما قتلني غير شيخوختي»

فموت الأب جاء نتيجة حتمية لحكم عادل ومنطقي أملاه التاريخ. إنه موت شخص وموت مؤسسة في نفس الوقت. مؤسسة أنكرت الناس فأنكرها الناس. وعميت عن الزمن الحاضر فعمي عنها هذا الزمن. لقد حدثت الوفاة نتيجة مرض خطير يدعى الشيخوخة. وهو مرض قاتل يصيب الدول كما يصيب الأشخاص: «لقد شخت كما ترى وشاخت مملكتي». ومن هنا فلن يكن هناك مهرب من الموت إلا الموت. وإن أي فعل من أجل هذا الميت لا بد أن يكون مجرد عبث وإضاعة وقت. فالأطباء لا يمنحون العمر لأحد «وقصارى ما يملكون هو أن يوقعوا شهادة الوفاة. وقد فعلوا ذلك». هذا الموت جاء لأن الملك قد عاش على هامش التاريخ وعلى هامش الناس كذلك. وقد رأينا أن الانسان هو العلاقة. وخارج هذه العلاقة بالزمن والمكان والأخرين لا وجود لشيء سوى الموت «كان على أن ألبس كما يلبس الناس، وأن أفكر مثلهم، وان أجاهد من أجل اكتساب شهادتين: شهادة المعاصرة، وشهادة الانتماء إلى الناس. ولكنني عشت حياتي وقد فرطت في الاثنتين معاً، عشت على هامش العصر، وعلى هامش الناس أيضاً، فكان أن تبرأ مني الاثنان معاً».

# الكشف عن الجرح وما وراء الجرح...

هذا الاحتفال المسرحي هو تشريح في جوهره. إنه كشف للواقع العربي وتعرية له. سواء في علاقته بذاته أو علاقته بغيره. إنه تشريح مؤلم حقاً لأنه ـ أولاً ـ يتم بأدوات حادة، ولأنه ـ ثانياً ـ لا يكشف فينا إلا عما يحزن ويؤلم. مثل هذا الفعل: هل يمكن أن نغمض العين أمامه وأن نقفز عليه؟ لو فعلنا ذلك لجرّدنا المسرح من جوهره الأساسيّ، أي من كونه أداة خطيرة للتفسير والتغيير. إن امتلاك قوانين الواقع التاريخي - بكل ثوابته ومتغيراته - لا بد أن يمر عبر تشريح هذا الواقع أولا. وهذا ما يهدف إليه هذا الاحتفال المسرحى. إنه لا يسعى إلى استعراض التاريخ كأحداث ووقائع، ولكنه يطمح للكشف عن روح هذا التاريخ وعن

لا أريد لهذا التشريح أن يقف عند حد معين. لا أريد أن يكتفى بالجرح وحكّ الجرح. فالتعرية قد تُشقى نفسياً، ولكنها أبداً لا يمكن أن تُجدى. لهذا كان لا بد من وضع كل الأحداث والمواقف والشخصيات داخل نظرة واحدة مترابطة ومتماسكة، نظرة ترد الظواهر التاريخية إلى مصادرها الحقيقية لتجعل هذا الأن ملتحماً بما كان وبما سوف يكون غداً. وبهذا يتحرر هذا الاحتفال من صفة التشريح ليصبح نبوءة، أي أن ينتقل من معاينة ما هو كائن وحادث

### أين باريس في باريس؟

باريس في المسرحية هي هذه النقطة التي تنتهي إليها كل الخطوط. إنها فضاء مفتوح على العالم. يأتيه الناس من كل مكان. وبهذا كانت عاصمة الدنيا عموماً، وعاصمة العرب بالخصوص عاصمة الأغنياء والمشردين. عاصمة السياح واللاجئين، عاصمة الباحثين عن اللذة والباحثين عن الخبز والامان. عاصمة رجال الأعمال والذين يبحثون عن عمل. عاصمة الشهداء والقتلة، والمناضلين والمخبرين. باريس إذن مضمون وشكل أيضاً. إنها معنى أو مجموعة معانٍ. وهي في نفس الوقت حيلة تقنية، حيلة يمكن أن تختصر كل العالم داخل فضاء مكانى وزمانى واحد. إنها تلعب نفس الدور الذي تلعبه الساحة أو المقهى في المسرح، مع فارق أساسي هو أن باريس أرحب وأشمل وأكثر عمقاً، لأنها عالم بكامله وليست مجرد مدينة تضم نماذج بشرية متعددة. داخل باريس نرى العالم العربي ـ ماضياً وحاضراً ـ نراه في شخصيات متعددة هي أيوب الفلاح المصري وميمون التاجر وكنزة الشحاذة والأفندي المصري والاعرابي والأزهري وعمال شمال أفريقيا والطلبة وعامر الأعور وامرؤ القيس. هذه الشخصيات التي تحمل ذواتها تاريخاً طويلاً من الكتب والقهر تحيلنا إلى الحقيقة التالية: وهي أنه خارج باريس هناك عوالم مختلفة، عوالم تقوم على تمجيد القمع والكبت والقهر والغربة والنفي واضطهاد الرأي الآخر واغتصاب الأرض والكرامة. يقول أيوب لامرئ القيس بعد أن أسمعه عزفاً على الناي: «حتى القصب يا باشا أعطاه الله حق الكلام. ويبقى الانسان في بلدي وحده محروماً من الفرح، محروماً من الكلام والعيش والكرامة».

الانسان العربي - من خلال باريس - يظهر بشكل أوضح وأنصع . لأنه - وقد تحلل من شرع القبيلة والشيخ ـ يمكنه أن يتعرى كلياً ، يمكن أن يكشف عن نوازعه التي ظل قروناً متلاحقة يخفيها بأقنعة زائفة.

في باريس يلتقي امرؤ القيس وأيوب الفلاح و«مثل هذا اللقاء لا يمكن أن يتم إلا خارج البلد، أمًّا هناك فكل واحد في مكانه ومركزه: القصر قصر والخيمة خيمة وتبقى قائمة بينهما بحور وجبال وأنهار ومسيرة أجيال وأجيال...».

إن الأشياء بأضدادها تظهر أحسن، وتتوضح أكثر، لهذا كانت باريس هي هذا المجتمع النقيض الذي يكشف ويُعرّى. تحضّرها يكشف هذه البداوة التي جاءت الشخصيات من جوف التاريخ وهي تحملها معها. كما ان انفتاحها يفضح انغلاقنا وتزمتنا. أما تحررها الفكري والسياسي والجنسي فيكشف عن مجتمعات قمعية مغلقة؛ مجتمعات تعمل من خلال مؤسساتها الرسمية والشعبية على كبت حاجات الانسان الأساسية.



#### ما هكذا تصورت باريس...

باريس، هل هي مدينة واحدة أم مدن متعددة؟ حقيقة هي أم وهم؟ يقظة أم حلم؟ هل هي هذا التصور الذي تحمله ذاتنا عنها، أم أنها حقيقة في ذاتها؟

«.. أهي أرض الضياع والموت إذن؟.

ـ لم أقل هذا. إنها الحياة. ولكن الحياة على مشارف الموت».

أين باريس في باريس؟ أين يقف الحد بين الحقيقيّ والوهميّ؟ والحسن والقبح؟ والصدق والزيف؟ إن لفظ باريس مثل لفظ الشيطان والغول والجحيم: مجرد النطق به يعنى شيئاً أو أشياء. وبهذا فإن الشخصيات في هذا الاحتفال تعرف باريس قبل أن تراها. ولكن، هل كما تصورتها وجدتها؟ امرؤ القيس كان مخدوعاً بها.وعامر الأعور كان مخدوعاً بها. وكل الشخصيات الأخرى كانت مخدوعة كذلك. فامرؤ القيس يقول عنها:

«ـ وطفت كل أرجاء باريس. رأيت الحدائق والكنائس والمتاحف وأرصفة المومسات. رأيت الأسواق والحانات وبيوت الدعارة. رأيت كل شيء يا عامر في هذا البلد إلا الجامعات والمعاهد. كذبوا عليك يا أبي. فما في باريس غير أسواق اللذة، وقد اغترفت من بضاعتها -والحمد لله ـ الشيء الكثير الكثير».

التي يبحث عنها. إن حقيقة باريس أو حقائقها كامنة في ذوات الشخصيات وليس خارجها، فهي منفى للبعض، وملجأ للبعض الآخر. كما أنها الشغل والأمان والحرية بالنسبة للأخرين. يقول بابلو ـ عازف الأرديون الاعمى في نفق الميترو:

« باریس المتخمین مراقص ومتاحف وخمارات وأضواء وسیاحة. ولکنها یا عامر منفى للفقراء والغرباء. منفى للعاملين واللاجئين والهاربين» إن باريس في هذا الاحتفال المسرحي تظهر وكأنها كائن أسطوري غريب. إنها تلك الساحرة الحسناء التي تستدرج عشاقها لتأكلهم، يأتيها امرؤ القيس بحثاً عن الحياة فيلقى فيها الموت. ويأتى عامر الأعور وهو ممتلئ فرحاً وانشراحاً «من يصدق؟! عامر الأعور في باريس؟ لقد أخطأت يا عكرمة يا ابن عمي عندما قلت سيكون من أعجب العجائب أن يصل عامر الأعور إلى بلاد العجائب. ولكنني -بعون الله ـ وصلت. نعم. ومن كان طموحاً مثلى لا بد أن يصل». إنه يعتبر وصوله باريس نصراً كبيراً. ولكنه ـ عندما تتكشف له الحقائق ـ يصيح في خيبة:

«ربى... ما هكذا تصورت باريس ولا هكذا حدثوني عنها».

### حديث في الإخراج المسرحي

لا أريد أن أعطى لإخراج هذا الاحتفال المسرحي وجهة معينة، وذلك لأن هذا الفعل ـ وهو اختيار لامكانية واحدة ـ هو في ذات الوقت مصادرة لكل الإمكانيات الأخرى المتعددة التي يتضمنها النص ويختزنها بين سطوره وحروفه. النص الأدبي منطلق منه نبدأ، ولكن ليس إليه ننتهي. إنه كينونة حاضرة تولدت عن فعل أو مجموعة أفعال تمت في الماضي. أما الاخراج فهو فعل مستقبلي. إنه ما سيكون وما سيقع. وإذا كان الماضي معروفاً ومعلوماً فإن المستقبل يبقى دائماً محملاً بالمثير والمدهش والمفاجئ واللامنتظر. ومن هنا، فإنني لا أريد للإخراج أن يكون بحثاً وتنقيباً عن المترادفات الحسية للنص اللغوي، وإنما أن يكون حواراً معه ومساءلة له. أي أن يكون فاعلاً ومنفعلاً ، مؤثراً ومتأثراً ، يأخذ ويعطى ويفسِّر (بالكسر) ويفسَّر (بالفتح) ، وبهذا يتحول النص من الحالة إلى الفعل، ويخرج الحركة من السكون، ويفجر المدهش فيما هو معروف. النص الأدبي ليس فعلاً واحداً موحداً، وإنما هو منجم أفعال. إنه منجم للرؤى والصور والمعانى والخيالات. إنه كقبعة الحواة: يمكن أن تخرج منها كل شيء. المناديل والفراشات والأرانب ولكن بشرط أن تمتلك قدرة السحر وأسرار الكيمياء. أي أن تكون مدركاً لقوانين التغيير. تغيير الكلمات إلى حالات، وتغيير الارشادات إلى فضاء حسي ينبض بالحركة والحياة.

هذه المدينة /الكل تصبح في هذا الاحتفال مجموعة من المدن المتعدة. يصبح لكل شخصية باريسها النص في ذاته ليس تظاهرة ـ إلا من حيث ما سيؤول إليه. كما أنه ليس حالات وأنفاساً ومواقف وحركة الا بواسطة المثل. ومن هنا كان لا بد من التركيز على الفعل بالأساس. فالمهم هو أن يخلق المخرج تظاهرة عامة، وأن يوجد لقاء شعبياً. هذا اللقاء / الاحتفال الذي يحييه الجميع - من مبدعين ومساهمين - داخل مكان معين وزمن معين. هذا هو المدخل الأساسي في الإخراج الاحتفالي. فالمهم إقامة حفل أنيّ وليس رصد فعل مضي. وبهذا كان لا بد أن يختفي الماضي كسرد، وأن يحضر كذاكرة وكفكر وسلوك ومؤسسات مختلفة. فالأسبقية في المسرح الاحتفالي تبقى دائماً لما يأتي.

أولاً: (الآن) كواقع وقضايا وحدث حي

ثانياً: (هنا) كمكان للتجمع والاحتفال وكفضاء للحدث المسرحي أيضاً.

ثالثاً: (العلاقات) بين الممثل والجمهور، والجمهور بعضه ببعض وبين المسرحي والواقعي والفنى والمعيش...

عبد الكريم برشيد



#### ۱ استهلال

«في شارع كبير تحفه من الجانبين أعمدة كهربائية الوقت: لم يبق من الليل إلا أقله يظهر امرؤ القيس وهو في زي أمير عربي يمشى في شبه رقص ـ عاري الرأس حافي القدمين يحمل حذاءه بيده. يظهر أنه خرج لحينه من حانة أو مرقص، وأنه فضل أن يمشي في شو ارع باريس في دروبها»

> أنا امرؤ القيس وأنت باريس. حرت كيف امرؤ القيس أسميك وأناديك محظيتي أو مولاتي؟ إني أفكر في أن أعود إليك يوماً. أعود في جيش كبير. وأدخل أرضك هذه، فاتحاً غازياً منتصراً...

#### «يضحك في سخرية»

مسكين أنت أيها الشيخ... أفة أبى يا مولاتي أنه قارئ مدمن للكتب الصفراء. حدثته عن أشياء وأشياء فصدقها... أه لو كان بامكانه الآن أن يراني، يرى امرأ القيس ابنه وقد أصبح مفتوحاً ومنهزماً. وأنا ذاتٌ مشرَّعة للرياح الأربع، ذات لنا من غير باب ولا نوافذ لتدخل الرياح كيف شاءت، أهلا بها وسهلا...

### «يدور في مكانه فاتحاً جُبّته الفضفاضة لأنسام الصباح»

وأنا الآن في حالة وجد وسكر. أصير يا باريز أرحب منك وأوسع. إننى أكبُرُ ولا أشيخ. أكبر من داخلي. وعوض أن أسكن باريس، فغداً هي التي تسكنني. سأبني لدورك دوراً في قلبي، سأكون ناراً ملتهبة وأنت بصدري جمرة. غدا أصبح عالماً كاملاً. أصير كوناً، تدور بداخله شموس جديدة، وأقمار زرقاء وخضراء ونجوم مشتعلة... عجباً! كيف أسع كل هذه الدنيا ـ وما أرحبها ـ ولا تسعني هذه الدنيا؟! هذه باريس تتنفس أنفاسها الأولى. تخرج من حلم لتدخل آخر. ولكن... أين الحلم في باريس وأين اليقظة؟ أين؟ ما عرفته لحد الآن هو أن هذه الأرض لا تغفو ولا تنام. فهل تراها تنام واقفة؟ باریز. مولاتی ومحظیتی. خبرینی عنك. هل أنت عرس أبدي؟ هل أنت مأتم وجنازة؟ هل أنت غربة ومنفى؟ مهما

أعرفك. لا أعرفك. لا أعرفك.



# ٢ باريس في آخر الليل

| ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 | s #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كل ما أعرفه يا هؤلاء هو أنها مجرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | امرؤ القيس:                                                                     | فهي نار، ونار مقدسة. تماماً ـ أخوتي ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | امرؤ القيس                                                                                                                                      |
| أوراق، أوراق فقط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 | كنيران المجوس. إنها تحيي ولا تميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | لعمال الذين يكنسون الشارع».<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | «مقترباً من أحد ا                                                                                                                               |
| لا. ليست أوراقاً أبداً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | العامل ٢:                                                                       | لماذا تشتغلون أيها الأغبياء؟ لماذا؟ وأموال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          | خبرني أنت يا ابن عمي. ما هذا الشيء                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |
| من المؤكد أن تذهب هذه، ولكن لا بد أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | امرؤ القيس:                                                                     | أبي موجودة بوفرة؟ دع أنت هذه المكنسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          | الغريب العجيب الذي بيدك؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |
| يأتي غيرها. هذه هي حال الدنيا. أشياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 | واتبعني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          | هذه مكنسة يا أمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | العامل ١:                                                                                                                                       |
| تروح يأتي غيرها. هذه هي حال الدنيا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 | ولكنها سبيلي إلى الرزق يا مولاي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | العامل ٢:                                                                | مكنسة؟! عجباً! هل تصدق يا ابن عمي إن                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | امرؤ القيس                                                                                                                                      |
| أشياء تروح ولُخرى تجيء. شيء واحد ـ يا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 | ألق بها جانباً قلت لك وأنا أعطيك ما تريد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | امرؤ القيس:                                                              | قلت أول مرة أرى مكنسة؟ نعم. وشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
| أبناء عمي ـ يذهب ولا يعود . وهو هذه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 | فأموال أبي ـ يا ابن عمي ـ مودعة في كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          | قدرك لأول مرة ولكن. لم تخبروني. ماذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
| اللحظات من أعمارنا. لذلك فإنني أنصحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 | بنوك العالم. تعالوا معي. وشاركوني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | تفعلون الآن ـ في هذا الوقت من الليل أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |
| بألا تصرفوها في هذا الشيء التافه الذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 | طعامي وخمرتي. فأخوّة الخمر ليس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          | النهار ـ لست أدر <i>ي</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |
| يسمى الكنس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 | كمثلها شيء تعالوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | ماذا نفعل؟! إننا نشتغل يا أمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | العامل ٢:                                                                                                                                       |
| الث من يده».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | «يجذب العامل الثا                                                               | لا يمكن يا أمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | العامل ١:                                                                | تشتغلون؟!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | امرؤ القيس:                                                                                                                                     |
| ولكن إلى أين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | العامل ٣:                                                                       | تخافون على رزق تافه وحقير؟! تأكدوا ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | امرؤ القيس:                                                              | نعم. إننا نكنس هذه الشوارع ألا ترى؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | العامل ٣:                                                                                                                                       |
| أنصحك يا ابن عمي، عندما تكون معي ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | امرؤ القيس:                                                                     | أيها الناس ـ بانكم لن تأخذو ا جزاء من هذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          | وكيف أرى وقد امتلأجوفي خمراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | امرؤ القيس:                                                                                                                                     |
| الا تسأل أبداً إلى أين؟ لأنني ـ مهما غيرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 | العمل أفضل مما أعطيكم أنا خذوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          | وجمراً؟ ألا تعلمون أيها الناس بأنكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |
| الطرق ـ فإن مقصدي أبداً لا يتغير. وهو.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 | كبيرة من الأوراق البنكية».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | «وقد أخرج رزمة                                                           | تشبهونني كثيراً؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
| حيث الأفراح والأقداح والليالي الملاح؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 | ما هذا؟!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | العامل ٢:                                                                | نعم. ولكن ليس في كل شيء.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | العامل ١:                                                                                                                                       |
| اتبعوني.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 | نصيبكم مما أعطت أرض العرب. ألستم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | امرؤ القيس:                                                              | انكم تتحدثون مثل حديثي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | امرؤ القيس:                                                                                                                                     |
| ة الكنس. يريد أن يتحرك فلا يستطيع».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | «يسقط داخل عربا                                                                 | عرباً مثلي؟ تكلموا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          | شيء لا يكفي لكي نشبهك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | العامل ٣:                                                                                                                                       |
| اسمع يا محمد. وأنت أيضاً يا علي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | العامل ١:                                                                       | بلي. نحن عرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | العامل ٣:                                                                | أما لونكم؟ فهو أسمر. تماماً مثل لوني. ألا                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | امرؤ القيس:                                                                                                                                     |
| ستأخذانه إلى أقرب فندق وتعودان بسرعة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 | إذن لكم نصيب في خيرات هذه الارض.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | امرؤ القيس:                                                              | تخبروني ـ يا أبناء العم ـ من أي أرض أنتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |
| بل اذهب بي يا محمد إلى أقرب خمارة في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | امرؤ القيس:                                                                     | لأنها أرضكم أنتم كذلك. خذوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          | أنا من المغرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | العامل ١:                                                                                                                                       |
| البلد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 | لا لا نريد مالاً لم نتعب فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | العامل ٢:                                                                | آه. تقصد من مراکش یا ابن عم <i>ي</i> ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | امرؤ القيس:                                                                                                                                     |
| عودا بسرعة قبل أن يلاحظ أحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | العامل ١:                                                                       | هاها وهل تعبت فيه أنا أو أبي؟ خذوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | امرؤ القيس:                                                              | نعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | العامل ١:                                                                                                                                       |
| غيابكما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 | قلت لكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          | وأنت؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | امرؤ القيس:                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |
| اطمئن. لن يلاحظ أحد شيئاً.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | العامل ٢:                                                                       | إليه»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | «لا يمدون أيديهم                                                         | أنا من الجزائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | العامل ٢:                                                                                                                                       |
| اطمئن. لن يلاحظ أحد شيئاً.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | العامل ٢:<br>«يدفع العربة به».                                                  | <b>إليه</b> »<br>ترفضون، الأن فقط فهمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | «لا يمدون أيديهم                                                         | أنا من الجزائر<br>أما أنا فمن تونس وبالضبط من سوسة                                                                                                                                                                                                                                                                                          | العامل ٢:<br>العامل ٣:                                                                                                                          |
| اطمئن. لن يلاحظ أحد شيئاً.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | «لا يمدون أيديهم<br>العامل ١:                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |
| اطمئن. لن يلاحظ أحد شيئاً.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | «يدفع العربة به».                                                               | ترفضون، الأن فقط فهمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          | أما أنا فمن تونس وبالضبط من سوسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | العامل ٣:                                                                                                                                       |
| اطمئن، لن يلاحظ أحد شيئاً.<br>خليليَّ مُرًا بي على أمِّ جُنْدُبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | «يدفع العربة به».<br>امرؤ القيس                                                 | ترفضون، الأن فقط فهمت<br>ماذا فهمت يا أمير؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | العامل ١:                                                                | أما أنا فمن تونس وبالضبط من سوسة<br>تونس خبرني عنها ـ حفظها الله ـ أما                                                                                                                                                                                                                                                                      | العامل ٣:                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | «يدفع العربة به».<br>امرؤ القيس                                                 | ترفضون، الأن فقط فهمت<br>ماذا فهمت يا أمير؟<br>فهمت بأن الشقاء ليس هو الذي يختار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | العامل ١:                                                                | أما أنا فمن تونس وبالضبط من سوسة<br>تونس خبرني عنها ـ حفظها الله ـ أما<br>زالت كعهدها خضراء؟                                                                                                                                                                                                                                                | العامل ٣:<br>امرؤ القيس:                                                                                                                        |
| خليليَّ مُرَّا بي على أمِّ جُنْدُبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | «يدفع العربة به».<br>امرؤ القيس<br>«ينشد»                                       | ترفضون، الأن فقط فهمت<br>ماذا فهمت يا أمير؟<br>فهمت بأن الشقاء ليس هو الذي يختار<br>ناسه، ولكن هم الذي يختارونه. أما أنا فقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | العامل ١:                                                                | أما أنا فمن تونس وبالضبط من سوسة تونس خبرني عنها ـ حفظها الله ـ أما زالت كعهدها خضراء؟ لست أدري. لقد عاهدت نفسي ألا أخوض                                                                                                                                                                                                                    | العامل ٣:<br>امرؤ القيس:                                                                                                                        |
| خليليَّ مُرَّا بي على أمَّ جُنْدُبِ<br>ومن تكون أم جندب هاته؟ هل هي                                                                                                                                                                                                                                                                                                | «يدفع العربة به».<br>امرؤ القيس<br>«ينشد»                                       | ترفضون، الأن فقط فهمت ماذا فهمت يا أمير؟ فهمت بأن الشقاء ليس هو الذي يختار ناسه، ولكن هم الذي يختارونه. أما أنا فقد اختارني الغنى ـ جازاه الله خيراً ـ وقد قلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | العامل ١:                                                                | أما أنا فمن تونس وبالضبط من سوسة تونس خبرني عنها ـ حفظها الله ـ أما زالت كعهدها خضراء؟ لست أدري. لقد عاهدت نفسي ألا أخوض                                                                                                                                                                                                                    | العامل ٣:<br>امرؤ القيس:<br>العامل ٣:                                                                                                           |
| خليليَّ مُرَّا بي على أمَّ جُنْدُبِ<br>ومن تكون أم جندب هاته؟ هل هي<br>زوجتك؟<br>لا. إنها جدتي                                                                                                                                                                                                                                                                     | «يدفع العربة به».<br>امرؤ القيس<br>«ينشد»<br>العامل ٣:                          | ترفضون، الأن فقط فهمت ماذا فهمت يا أمير؟ فهمت بأن الشقاء ليس هو الذي يختار ناسه، ولكن هم الذي يختارونه. أما أنا فقد اختارني الغنى ـ جازاه الله خيراً ـ وقد قلت له أهلا وسهلا ومرحبا. لم أفعل شيئاً، لم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | العامل ١:                                                                | أما أنا فمن تونس وبالضبط من سوسة تونس خبرني عنها ـ حفظها الله ـ أما زالت كعهدها خضراء؟ لست أدري. لقد عاهدت نفسي ألا أخوض في السياسة.                                                                                                                                                                                                        | العامل ٣:<br>امرؤ القيس:<br>العامل ٣:<br>«في خوف».                                                                                              |
| خليليَّ مُرَّا بي على أمَّ جُنْدُبِ<br>ومن تكون أم جندب هاته؟ هل هي<br>زوجتك؟<br>لا. إنها جدتي                                                                                                                                                                                                                                                                     | «يدفع العربة به».<br>امرؤ القيس<br>«ينشد»<br>العامل ٣:<br>امرؤ القيس:           | ترفضون، الأن فقط فهمت ماذا فهمت يا أمير؟ فهمت بأن الشقاء ليس هو الذي يختار ناسه، ولكن هم الذي يختارونه. أما أنا فقد اختارني الغنى ـ جازاه الله خيراً ـ وقد قلت له أهلا وسهلا ومرحبا. لم أفعل شيئاً، لم أقدم شيئاً. ولكنه مع ذلك أعطاني كل شيء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | العامل ١:                                                                | أما أنا فمن تونس وبالضبط من سوسة تونس خبرني عنها ـ حفظها الله ـ أما زالت كعهدها خضراء؟ لست أدري. لقد عاهدت نفسي ألا أخوض في السياسة.                                                                                                                                                                                                        | العامل ٣:<br>امرؤ القيس:<br>العامل ٣:<br>«في خوف».                                                                                              |
| خليليَّ مُرَّا بي على أمِّ جُنْدُبِ<br>ومن تكون أم جندب هاته؟ هل هي<br>زوجتك؟<br>لا. إنها جدتي<br>الإنشاد»                                                                                                                                                                                                                                                         | «يدفع العربة به».<br>امرؤ القيس<br>«ينشد»<br>العامل ٣:<br>امرؤ القيس:           | ترفضون، الأن فقط فهمت ماذا فهمت يا أمير؟ فهمت بأن الشقاء ليس هو الذي يختار ناسه، ولكن هم الذي يختارونه. أما أنا فقد اختارني الغنى ـ جازاه الله خيراً ـ وقد قلت له أهلا وسهلا ومرحبا. لم أفعل شيئاً، لم أقدم شيئاً. ولكنه مع ذلك أعطاني كل شيء هكذا. لوجه الله تعالى. هل هناك في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | العامل ١:                                                                | أما أنا فمن تونس وبالضبط من سوسة تونس خبرني عنها - حفظها الله - أما زالت كعهدها خضراء؟ لست أدري. لقد عاهدت نفسي ألا أخوض في السياسة. وأنت ألا تخبرني عن مراكش الحمراء. للاذا كانت حمراء؟                                                                                                                                                    | العامل ٣:<br>امرؤ القيس:<br>العامل ٣:<br>«في خوف».<br>امرؤ القيس:                                                                               |
| خليليَّ مُرَّا بي على أمِّ جُنْدُبِ<br>ومن تكون أم جندب هاته؟ هل هي<br>زوجتك؟<br>لا. إنها جدتي<br>الإنشاد»<br>نقضي لُباناتِ الفؤادِ المُعَدَّبِ                                                                                                                                                                                                                    | «يدفع العربة به».<br>امرؤ القيس<br>«ينشد»<br>العامل ٣:<br>امرؤ القيس:           | ترفضون، الأن فقط فهمت ماذا فهمت يا أمير؟ فهمت بأن الشقاء ليس هو الذي يختار ناسه، ولكن هم الذي يختارونه. أما أنا فقد اختارني الغنى ـ جازاه الله خيراً ـ وقد قلت له أهلا وسهلا ومرحبا. لم أفعل شيئاً، لم أقدم شيئاً. ولكنه مع ذلك أعطاني كل شيء هكذا. لوجه الله تعالى. هل هناك في ذلك حكمة أجهلها؟ الله أعلم اذا. ما دمتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | العامل ١:                                                                | أما أنا فمن تونس وبالضبط من سوسة تونس خبرني عنها ـ حفظها الله ـ أما زالت كعهدها خضراء؟ لست أدري. لقد عاهدت نفسي ألا أخوض في السياسة. وأنت ألا تخبرني عن مراكش الحمراء. للاذا كانت حمراء؟                                                                                                                                                    | العامل ٣:<br>امرؤ القيس:<br>العامل ٣:<br>«في خوف».<br>امرؤ القيس:<br>العامل ١:                                                                  |
| خليليَّ مُرَّا بي على أمِّ جُنْدُبِ<br>ومن تكون أم جندب هاته؟ هل هي<br>زوجتك؟<br>لا. إنها جدتي<br>الإنشاد»<br>نقضي لبانات الفؤاد المعَدَّبِ<br>فانكما أن تنظراني ساعةً                                                                                                                                                                                             | «يدفع العربة به».<br>امرؤ القيس<br>«ينشد»<br>العامل ٣:<br>امرؤ القيس:           | ترفضون، الأن فقط فهمت ماذا فهمت يا أمير؟ فهمت بأن الشقاء ليس هو الذي يختار ناسه، ولكن هم الذي يختارونه. أما أنا فقد اختارني الغنى - جازاه الله خيراً - وقد قلت له أهلا وسهلا ومرحبا. لم أفعل شيئاً، لم أقدم شيئاً. ولكنه مع ذلك أعطاني كل شيء هكذا. لوجه الله تعالى. هل هناك في ذلك حكمة أجهلها؟ الله أعلم اذا. ما دمتم ترفضون حقكم في الأرض وما أعطت                                                                                                                                                                                                                                                                                                | العامل ١:                                                                | أما أنا فمن تونس وبالضبط من سوسة تونس خبرني عنها ـ حفظها الله ـ أما زالت كعهدها خضراء؟ لست أدري. لقد عاهدت نفسي ألا أخوض في السياسة. وأنت ألا تخبرني عن مراكش الحمراء. للذا كانت حمراء؟ الله أعلم يا سيدي؟                                                                                                                                  | العامل ٣: امرؤ القيس: العامل ٣: «في خوف». امرؤ القيس: العامل ١:                                                                                 |
| خليليَّ مُرَّا بي على أمِّ جُنْدُبِ<br>ومن تكون أم جندب هاته؟ هل هي<br>زوجتك؟<br>لا. إنها جدتي<br>الإنشاد»<br>نقضي لبانات الفؤاد المعَدَّبِ<br>فانكما أن تنظراني ساعةً                                                                                                                                                                                             | «يدفع العربة به».<br>امرؤ القيس<br>«ينشد»<br>العامل ٣:<br>امرؤ القيس:           | ترفضون، الأن فقط فهمت ماذا فهمت يا أمير؟ فهمت بأن الشقاء ليس هو الذي يختار ناسه، ولكن هم الذي يختارونه. أما أنا فقد اختارني الغنى ـ جازاه الله خيراً ـ وقد قلت له أهلا وسهلا ومرحبا. لم أفعل شيئاً، لم أقدم شيئاً. ولكنه مع ذلك أعطاني كل شيء هكذا. لوجه الله تعالى. هل هناك في ذلك حكمة أجهلها؟ الله أعلم اذا. ما دمتم ترفضون حقكم في الأرض وما أعطت ترفضون حقكم في الأوراق من حيث أتت                                                                                                                                                                                                                                                              | العامل ١ :<br>امرؤ القيس:                                                | أما أنا فمن تونس وبالضبط من سوسة تونس خبرني عنها ـ حفظها الله ـ أما زالت كعهدها خضراء؟ لست أدري. لقد عاهدت نفسي ألا أخوض في السياسة. وأنت ألا تخبرني عن مراكش الحمراء. للذا كانت حمراء؟ الله أعلم يا سيدي؟                                                                                                                                  | العامل ٣:<br>امرؤ القيس:<br>العامل ٣:<br>«في خوف».<br>امرؤ القيس:<br>العامل ١:<br>امرؤ القيس:<br>العامل ١:                                      |
| خليليًّ مُرًّا بي على أمَّ جُنْدُبِ ومن تكون أم جندب هاته؟ هل هي زوجتك؟ لا. إنها جدتي الإنشاد» نقضي لبانات الفؤاد المُعَدَّب فانكما أن تنظراني ساعةً من الدهر تنفعني لدى أمِّ جُنْدُب                                                                                                                                                                              | «يدفع العربة به».<br>امرؤ القيس<br>«ينشد»<br>العامل ٣:<br>امرؤ القيس:           | ترفضون، الأن فقط فهمت ماذا فهمت يا أمير؟ فهمت بأن الشقاء ليس هو الذي يختار ناسه، ولكن هم الذي يختارونه. أما أنا فقد اختارني الغنى ـ جازاه الله خيراً ـ وقد قلت له أهلا وسهلا ومرحبا. لم أفعل شيئاً، لم أقدم شيئاً. ولكنه مع ذلك أعطاني كل شيء هكذا. لوجه الله تعالى. هل هناك في ذلك حكمة أجهلها؟ الله أعلم اذا. ما دمتم ترفضون حقكم في الأرض وما أعطت فانني سأعيد هذه الأوراق من حيث أتت                                                                                                                                                                                                                                                             | العامل ١:<br>امرؤ القيس:<br>العامل ٢:                                    | أما أنا فمن تونس وبالضبط من سوسة تونس خبرني عنها ـ حفظها الله ـ أما زالت كعهدها خضراء؟ لست أدري. لقد عاهدت نفسي ألا أخوض في السياسة. وأنت ألا تخبرني عن مراكش الحمراء. للذا كانت حمراء؟ الله أعلم يا سيدي؟ أه لقد عرفت أه لقد عرفت؟! أنا لم أقل شيئاً                                                                                       | العامل ٣: امرؤ القيس: العامل ٣: «في خوف». امرؤ القيس: العامل ١: امرؤ القيس: العامل ١:                                                           |
| خليليَّ مُرًّا بي على أمِّ جُنْدُبِ<br>ومن تكون أم جندب هاته؟ هل هي<br>زوجتك؟<br>لا. إنها جدتي<br>الإنشاد»<br>نقضي لبانات الفؤاد المُعَدَّبِ<br>فانكما أن تنظراني ساعةً<br>من الدهر تنفعني لدى أمِّ جُنْدُبِ                                                                                                                                                       | «يدفع العربة به».<br>امرؤ القيس<br>«ينشد»<br>العامل ٣:<br>امرؤ القيس:           | ترفضون، الأن فقط فهمت ماذا فهمت يا أمير؟ فهمت بأن الشقاء ليس هو الذي يختار ناسه، ولكن هم الذي يختارونه. أما أنا فقد اختارني الغنى - جازاه الله خيراً - وقد قلت له أهلا وسهلا ومرحبا. لم أفعل شيئاً، لم أقدم شيئاً. ولكنه مع ذلك أعطاني كل شيء هكذا. لوجه الله تعالى. هل هناك في ذلك حكمة أجهلها؟ الله أعلم اذا. ما دمتم ترفضون حقكم في الأرض وما أعطت ماذا ستفعل يا أمير؟ انظروا إلي جيداً. وراقبوا ماذا سيفعل                                                                                                                                                                                                                                       | العامل ١:<br>امرؤ القيس:<br>العامل ٢:                                    | أما أنا فمن تونس وبالضبط من سوسة  تونس خبرني عنها ـ حفظها الله ـ أما  زالت كعهدها خضراء؟  لست أدري. لقد عاهدت نفسي ألا أخوض  في السياسة.  وأنت ألا تخبرني عن مراكش الحمراء.  للذا كانت حمراء؟  الله أعلم يا سيدي؟  أه لقد عرفت  ماذا عرفت؟! أنا لم أقل شيئاً                                                                                | العامل ٣: امرؤ القيس: العامل ٣: هفي خوف». امرؤ القيس: العامل ١: امرؤ القيس: العامل ١: هفي خوف».                                                 |
| خليليَّ مُرًّا بي على أمِّ جُنْدُبِ<br>ومن تكون أم جندب هاته؟ هل هي<br>زوجتك؟<br>لا. إنها جدتي<br>الإنشاد»<br>نقضي لبانات الفؤاد المُعَدَّبِ<br>فانكما أن تنظراني ساعةً<br>من الدهر تنفعني لدى أمِّ جُنْدُبِ                                                                                                                                                       | «يدفع العربة به». امرؤ القيس «ينشد» العامل ٣: امرؤ القيس: «يضحك ثم يتابع ا      | ترفضون، الأن فقط فهمت ماذا فهمت يا أمير؟ فهمت بأن الشقاء ليس هو الذي يختار ناسه، ولكن هم الذي يختارونه. أما أنا فقد اختارني الغني - جازاه الله خيراً - وقد قلت له أهلا وسهلا ومرحبا. لم أفعل شيئاً، لم أقدم شيئاً. ولكنه مع ذلك أعطاني كل شيء هكذا. لوجه الله تعالى. هل هناك في ذلك حكمة أجهلها؟ الله أعلم اذا. ما دمتم ترفضون حقكم في الأرض وما أعطت ماذا ستفعل يا أمير؟ انظروا إلي جيداً. وراقبوا ماذا سيفعل الأمير. هذه الأموال، البترول أبوها.                                                                                                                                                                                                   | العامل ١:<br>امرؤ القيس:<br>العامل ٢:                                    | أما أنا فمن تونس وبالضبط من سوسة تونس خبرني عنها ـ حفظها الله ـ أما زالت كعهدها خضراء؟ لست أدري. لقد عاهدت نفسي ألا أخوض في السياسة. وأنت ألا تخبرني عن مراكش الحمراء. للذا كانت حمراء؟ الله أعلم يا سيدي؟ أه لقد عرفت أه لقد عرفت انا لم أقل شيئاً إنها تحمل جرحاً دامياً                                                                  | العامل ٣: امرؤ القيس: العامل ٣: «في خوف». امرؤ القيس: العامل ١: امرؤ القيس: العامل ١: العامل ١: العامل ١: العامل ١:                             |
| خليليًّ مُرًّا بي على أمِّ جُنْدُبِ ومن تكون أم جندب هاته؟ هل هي زوجتك؟ لا إنها جدتي الإنشاد» نقضي لبانات الفؤاد المُعَدَّبِ فانكما أن تنظراني ساعةً من الدهر تنفعني لدى أمِّ جُنْدُبِ الإليت عُمْري كيف حادث وصْلِها وكيف تُراعى وصْلة المُتَغيَّبِ                                                                                                               | «يدفع العربة به». امرؤ القيس «ينشد» العامل ٣: امرؤ القيس: «يضحك ثم يتابع ا      | ترفضون، الأن فقط فهمت ماذا فهمت يا أمير؟ فهمت بأن الشقاء ليس هو الذي يختار ناسه، ولكن هم الذي يختارونه. أما أنا فقد اختارني الغني - جازاه الله خيراً - وقد قلت له أهلا وسهلا ومرحبا. لم أفعل شيئاً، لم قدم شيئاً. ولكنه مع ذلك أعطاني كل شيء هكذا. لوجه الله تعالى. هل هناك في ذلك حكمة أجهلها؟ الله أعلم اذا. ما دمتم ترفضون حقكم في الأرض وما أعطت ترفضون حقكم في الأرض وما أعطت فانني سأعيد هذه الأوراق من حيث أتت انظروا إلي جيداً. وراقبوا ماذا سيفعل الأمير. هذه الأموال، البترول أبوها.                                                                                                                                                       | العامل ١:<br>امرؤ القيس:<br>العامل ٢:<br>امرؤ القيس:                     | أما أنا فمن تونس وبالضبط من سوسة تونس خبرني عنها ـ حفظها الله ـ أما زالت كعهدها خضراء؟ لست أدري. لقد عاهدت نفسي ألا أخوض في السياسة. وأنت ألا تخبرني عن مراكش الحمراء. للذا كانت حمراء؟ الله أعلم يا سيدي؟ أه لقد عرفت ماذا عرفت؟! أنا لم أقل شيئاً إنها تحمل جرحاً دامياً شيء لم أقله أبداً                                                | العامل ٣: امرؤ القيس: العامل ٣: «في خوف». امرؤ القيس: العامل ١: امرؤ القيس: العامل ١: العامل ١: العامل ١: العامل ١:                             |
| خليليًّ مُرًّا بي على أمَّ جُنْدُبِ ومن تكون أم جندب هاته؟ هل هي زوجتك؟ لا. إنها جدتي الإنشاد» نقضي لبانات الفؤاد المُعَدَّبِ فانكما أن تنظراني ساعةً من الدهر تنفعُني لدى أمَّ جُنْدُبِ الإليتَ عُمْري كيفَ حادثُ وَصْلِها وكيف تُراعى وصْلةً المُتَغَيِّبِ                                                                                                       | «يدفع العربة به». امرؤ القيس العامل ٣: امرؤ القيس: «يضحك ثم يتابع ا             | ترفضون، الأن فقط فهمت ماذا فهمت يا أمير؟ فهمت بأن الشقاء ليس هو الذي يختار ناسه، ولكن هم الذي يختارونه. أما أنا فقد اختارني الغنى - جازاه الله خيراً - وقد قلت له أهلا وسهلا ومرحبا. لم أفعل شيئاً، لم أقدم شيئاً. ولكنه مع ذلك أعطاني كل شيء هكذا. لوجه الله تعالى. هل هناك في ذلك حكمة أجهلها؟ الله أعلم اذا. ما دمتم ترفضون حقكم في الأرض وما أعطت ترفضون حقكم في الأرض وما أعطت فانني سأعيد هذه الأوراق من حيث أتت انظروا إلي جيداً. وراقبوا ماذا سيفعل الأمير. هذه الأموال، البترول أبوها. والنار أمها. وليس هناك أجمل من أن                                                                                                                    | العامل ١:<br>امرؤ القيس:<br>العامل ٢:<br>امرؤ القيس:                     | أما أنا فمن تونس وبالضبط من سوسة  تونس خبرني عنها ـ حفظها الله ـ أما  زالت كعهدها خضراء؟  لست أدري. لقد عاهدت نفسي ألا أخوض  في السياسة.  وأنت ألا تخبرني عن مراكش الحمراء.  للذا كانت حمراء؟  الله أعلم يا سيدي؟  أه لقد عرفت  ماذا عرفت؟! أنا لم أقل شيئاً  إنها تحمل جرحاً دامياً  لا عاش من يجرح أرضي أيها الناس أنا  امرؤ القيس        | العامل ٣: العامل ٣: العامل ٣: «في خوف». العامل ١: امرؤ القيس: العامل ١: «في خوف». العامل ١: العامل ١: العامل ١: العامل ١:                       |
| خليليًّ مُرًّا بي على أمَّ جُنْدُبِ ومن تكون أم جندب هاته؟ هل هي زوجتك؟ لا . إنها جدتي الإنشاد» نقضي لبانات الفؤاد المُعَدَّبِ فانكما أن تنظراني ساعةً من الدهر تنفعني لدى أمِّ جُنْدُبِ الإليتَ عُمْري كيفَ حادث وصْلِها وكيف تُراعى وصْلة المُتَعَيِّبِ                                                                                                          | «يدفع العربة به». امرؤ القيس العامل ٣: امرؤ القيس: «يضحك ثم يتابع ا             | ترفضون، الأن فقط فهمت ماذا فهمت يا أمير؟ فهمت بأن الشقاء ليس هو الذي يختار ناسه، ولكن هم الذي يختارونه. أما أنا فقد اختارني الغنى ـ جازاه الله خيراً ـ وقد قلت له أهلا وسهلا ومرحبا. لم أفعل شيئاً، لم قدم شيئاً. ولكنه مع ذلك أعطاني كل شيء هكذا. لوجه الله تعالى. هل هناك في ذلك حكمة أجهلها؟ الله أعلم اذا. ما دمتم ماذا ستفعل يا أمير؟ ماذا ستفعل يا أمير؟ انظروا إلي جيداً. وراقبوا ماذا سيفعل الأمير. هذه الأموال، البترول أبوها. والنار أمها. وليس هناك أجمل من أن ويأخذ في حرق الأوراق البنكية»                                                                                                                                              | العامل ١:<br>امرؤ القيس:<br>العامل ٢:<br>امرؤ القيس:                     | أما أنا فمن تونس وبالضبط من سوسة  تونس خبرني عنها ـ حفظها الله ـ أما  زالت كعهدها خضراء؟  لست أدري. لقد عاهدت نفسي ألا أخوض  في السياسة.  وأنت ألا تخبرني عن مراكش الحمراء.  للذا كانت حمراء؟  الله أعلم يا سيدي؟  أه لقد عرفت  ماذا عرفت؟! أنا لم أقل شيئاً  إنها تحمل جرحاً دامياً  لا عاش من يجرح أرضي أيها الناس أنا  امرؤ القيس        | العامل ٣: امرؤ القيس: العامل ٣: العامل ١: امرؤ القيس: العامل ١: |
| خليليً مُرًّا بي على أمَّ جُنْدُبِ ومن تكون أم جندب هاته؟ هل هي زوجتك؟ لا. إنها جدتي الإنشاد» نقضي لُبانات الفؤاد المُعَدَّب فانكما أن تنظراني ساعةً من الدهر تنفعني لدى أمَّ جُنْدُبِ الإليت عُمْري كيف حادث وصْلها وكيف تُراعى وصْلة المُتَغيبِ انتظر يا محمد انتظر قلت لك ماذا تريد يا أمير؟                                                                    | «يدفع العربة به». امرؤ القيس العامل ٣: امرؤ القيس: «يضحك ثم يتابع ا             | ترفضون، الأن فقط فهمت ماذا فهمت يا أمير؟ فهمت بأن الشقاء ليس هو الذي يختار ناسه، ولكن هم الذي يختارونه. أما أنا فقد اختارني الغنى - جازاه الله خيراً - وقد قلت اله أهلا وسهلا ومرحبا. لم أفعل شيئاً، لم قدم شيئاً. ولكنه مع ذلك أعطاني كل شيء هكذا. لوجه الله تعالى. هل هناك في ذلك حكمة أجهلها؟ الله أعلم اذا. ما دمتم ترفضون حقكم في الأرض وما أعطت ترفضون حقكم في الأرض وما أعطت ماذا ستفعل يا أمير؟ انظروا إلي جيداً. وراقبوا ماذا سيفعل الأمير. هذه الأموال، البترول أبوها. والنار أمها. وليس هناك أجمل من أن ويأخذ في حرق الأوراق البنكية، احترقي بالنار يا أموال الزيت والنار.                                                                | العامل ١:<br>امرؤ القيس:<br>العامل ٢:<br>امرؤ القيس:                     | أما أنا فمن تونس وبالضبط من سوسة  تونس خبرني عنها ـ حفظها الله ـ أما  زالت كعهدها خضراء؟  لست أدري. لقد عاهدت نفسي ألا أخوض  في السياسة.  وأنت ألا تخبرني عن مراكش الحمراء.  للذا كانت حمراء؟  الله أعلم يا سيدي؟  أه لقد عرفت  أه لقد عرفت  إنها تحمل جرحاً دامياً  لنها تحمل جرحاً دامياً  لا عاش من يجرح أرضي أيها الناس أنا  امرؤ القيس | العامل ٣: امرؤ القيس: العامل ٣: العامل ١: امرؤ القيس: العامل ١: |
| خليليً مُرًا بي على أمّ جُنْدُبِ ومن تكون أم جندب هاته? هل هي زوجتك؟ لا. إنها جدتي الإنشاد، الإنشاد، فانكما أن تنظراني ساعةً من الدهر تنفعُني لدى أمّ جُنْدُبِ الإليتَ عُمْري كيفَ حادثُ وَصْلِها وكيف تُراعى وصْلةً المُتَغَيِّبِ انتظر يا محمد انتظر قلت لك أما سمعت يا ابن عمي ما سمعت أنا؟ هذه طائرة طائرة تحطّ بالمزيد من الأمراء                             | «يدفع العربة به». امرؤ القيس «ينشد» العامل ٣: «يضحك ثم يتابع «يتنصّت» العامل ٢: | ترفضون، الأن فقط فهمت ماذا فهمت يا أمير؟ فهمت بأن الشقاء ليس هو الذي يختار ناسه، ولكن هم الذي يختارونه. أما أنا فقد اختارني الغنى - جازاه الله خيراً - وقد قلت اله أهلا وسهلا ومرحبا. لم أفعل شيئاً، لم قدم شيئاً. ولكنه مع ذلك أعطاني كل شيء هكذا. لوجه الله تعالى. هل هناك في ذلك حكمة أجهلها؟ الله أعلم اذا. ما دمتم ترفضون حقكم في الأرض وما أعطت ترفضون حقكم في الأرض وما أعطت ماذا ستفعل يا أمير؟ انظروا إلي جيداً. وراقبوا ماذا سيفعل الأمير. هذه الأموال، البترول أبوها. والنار أمها. وليس هناك أجمل من أن ويأخذ في حرق الأوراق البنكية، احترقي بالنار يا أموال الزيت والنار.                                                                | العامل ١:<br>امرؤ القيس:<br>العامل ٢:<br>امرؤ القيس:                     | أما أنا فمن تونس وبالضبط من سوسة  تونس خبرني عنها ـ حفظها الله ـ أما  زالت كعهدها خضراء؟  لست أدري. لقد عاهدت نفسي ألا أخوض  في السياسة.  وأنت ألا تخبرني عن مراكش الحمراء.  للذا كانت حمراء؟  الله أعلم يا سيدي؟  أه لقد عرفت  ماذا عرفت؟! أنا لم أقل شيئاً  إنها تحمل جرحاً دامياً  لا عاش من يجرح أرضي أيها الناس أنا  امرؤ القيس        | العامل ٣: العامل ٣: العامل ٣: «في خوف». العامل ١: امرؤ القيس: العامل ١: «في خوف». العامل ١: امرؤ القيس: العامل ١: العامل ١: العامل ١: العامل ١: |
| خليليًّ مُرًا بي على أمَّ جُنْدُبِ ومن تكون أم جندب هاته؟ هل هي زوجتك؟ لا إنها جدتي نقضي لبانات الفؤاد المُعَدَّبِ فانكما أن تنظراني ساعةً من الدهر تنفعني لدى أمَّ جُنْدُبِ ألا ليتَ عُمْري كيفَ حادث وصْلها وكيف تُراعى وصْلة المُتَغيِّبِ انتظر يا محمد انتظر قلت لك ماذا تريد يا أمير؟ طائرة طائرة تحط بالمزيد من الأمراء أما سمعت يا ابن عمي ما سمعت أنا؟ هذه | «يدفع العربة به». امرؤ القيس «ينشد» العامل ٣: «يضحك ثم يتابع «يتنصّت» العامل ٢: | ترفضون، الأن فقط فهمت ماذا فهمت يا أمير؟ فهمت بأن الشقاء ليس هو الذي يختار ناسه، ولكن هم الذي يختارونه. أما أنا فقد اختارني الغنى ـ جازاه الله خيراً ـ وقد قلت اله أهلا وسهلا ومرحبا. لم أفعل شيئاً، لم قدم شيئاً. ولكنه مع ذلك أعطاني كل شيء هكذا. لوجه الله تعالى. هل هناك في ذلك حكمة أجهلها؟ الله أعلم اذا. ما دمتم ترفضون حقكم في الأرض وما أعطت ماذا ستفعل يا أمير؟ ماذا ستفعل يا أمير؟ الظروا إلي جيداً. وراقبوا ماذا سيفعل الأمير. هذه الأموال، البترول أبوها. والنار أمها. وليس هناك أجمل من أن ويأخذ في حرق الأوراق البنكية» احترقي بالنار يا أموال الزيت والنار. احترقي قلت لك                                                            | العامل ١: امرؤ القيس: العامل ٢: امرؤ القيس: «يأخذ عود ثقاب و             | أما أنا فمن تونس وبالضبط من سوسة  تونس خبرني عنها ـ حفظها الله ـ أما  زالت كعهدها خضراء؟  لست أدري. لقد عاهدت نفسي ألا أخوض  في السياسة.  وأنت ألا تخبرني عن مراكش الحمراء.  للذا كانت حمراء؟  أه لقد عرفت  أه لقد عرفت  إنها تحمل جرحاً دامياً  إنها تحمل جرحاً دامياً  لا عاش من يجرح أرضي أيها الناس أنا  امرؤ القيس  تشرفنا.            | العامل ٣: العامل ٣: العامل ٣: «في خوف». العامل ١: امرؤ القيس: العامل ١: «في خوف». العامل ١: امرؤ القيس: العامل ١: العامل ١: العامل ١: العامل ١: |
| خليليًّ مُرًا بي على أمَّ جُنْدُبِ ومن تكون أم جندب هاته؟ هل هي زوجتك؟ لا إنها جدتي نقضي لبانات الفؤاد المُعَدَّبِ فانكما أن تنظراني ساعةً من الدهر تنفعني لدى أمَّ جُنْدُبِ ألا ليتَ عُمْري كيفَ حادث وصْلها وكيف تُراعى وصْلة المُتَغيِّبِ انتظر يا محمد انتظر قلت لك ماذا تريد يا أمير؟ طائرة طائرة تحط بالمزيد من الأمراء أما سمعت يا ابن عمي ما سمعت أنا؟ هذه | «يدفع العربة به». امرؤ القيس «ينشد» العامل ٣: «يضحك ثم يتابع «يتنصّت» العامل ٢: | ترفضون، الأن فقط فهمت ماذا فهمت يا أمير؟ فهمت بأن الشقاء ليس هو الذي يختار ناسه، ولكن هم الذي يختارونه. أما أنا فقد اختارني الغنى - جازاه الله خيراً - وقد قلت اله أهلا وسهلا ومرحبا. لم أفعل شيئاً، لم قدم شيئاً. ولكنه مع ذلك أعطاني كل شيء هكذا. لوجه الله تعالى. هل هناك في ذلك حكمة أجهلها؟ الله أعلم اذا. ما دمتم ترفضون حقكم في الأرض وما أعطت ترفضون حقكم في الأرض وما أعطت ماذا ستفعل يا أمير؟ ماذا ستفعل يا أمير؟ انظروا إلي جيداً. وراقبوا ماذا سيفعل الأمير. هذه الأموال، البترول أبوها. والنار أمها. وليس هناك أجمل من أن والنار أمها. وليس هناك أجمل من أن احترقي بالنار يا أموال الزيت والنار. احترقي قلت لك هل تريد أن تعرف يا أمير؟ | العامل ١:<br>امرؤ القيس:<br>العامل ٢:<br>امرؤ القيس:<br>«يأخذ عود ثقاب و | أما أنا فمن تونس وبالضبط من سوسة  تونس خبرني عنها ـ حفظها الله ـ أما  زالت كعهدها خضراء؟  في السياسة.  وأنت ألا تخبرني عن مراكش الحمراء.  للذا كانت حمراء؟  الله أعلم يا سيدي؟  أه لقد عرفت  إنها تحمل جرحاً دامياً  إنها تحمل جرحاً دامياً  لا عاش من يجرح أرضي أيها الناس أنا  امرؤ القيس  تشرفنا.  مدا الشمس تقتلها، ونار البترول        | العامل ٣: العامل ٣: العامل ٣: «في خوف». العامل ١: امرؤ القيس: العامل ١: «في خوف». العامل ١: امرؤ القيس: العامل ١: العامل ١: العامل ١: العامل ١: |

### ٣ ما أقسى أن تكون محسوباً على قوم خطأ؟

«مجموعة من الأبواب التي تحمل أرقاماً مختلفة. يخرج من إحدى هذه الأبواب عامر الأعور وهو في لباس عربي. في حزامه سيف وبيده وصية ملفوفة. ينظر حواليه في ابتهاج واندهاش».

أه يا عامر يا أنا. كنت لله فكان الله لك. من «يسوي ملابسه».

نعم. ولونه أخضر.. أخضر مثل عينيك يا الشرطي ٢: عامر الأعور: بنت سيدنا المسيح، المصلوب ظلماً

وعدوانا. قبح الله الظلمة والكافرين بعون الله ـ وصلت. نعم. ومن كان طموحاً المجرمين..

> «فجأة ينبعث عبر مكبر الصوت صوت نسوي فيه غُنة ورقة». عامر الأعور: الصوت النسوي: سيداتي سادتي ـ المسافرين القادمين على متن الخطوط الشرقية - أهلا بكم في

> > عامر الأعور: أهلا بك يا مدام. أنا والله عشقتك من صوتك فقط. وحق جدك المسيح عشقتك. صوتك سكر وعسل يا مدام..

الصوت النسوي: سيداتي وسادتي.. درجة الحرارة في باريس منخفضة..

أي نعم. ولكن يا صبية. درجة الحرارة عامر الأعور: في قلبي مرتفعة. والله مرتفعة جداً جداً..

> الصوت النسوى: أيها المسافر الكريم.. عامر الأعور: الله يكرمك. نعم يا صبية؟

يصدق؟ عامر الأعور في باريس؟ لقد الصوت النسوي: معك جواز سفر. أليس كذلك؟ أخطأت يا عكرمة يا ابن عمي عندما قلت: سيكون من أعجب العجائب أن يصل

عامر الأعور إلى بلاد العجائب. ولكننى ـ مثلى لا بد أن يصل.

الصوت النسوى: إذاً تقدم نحو الباب الرابع..

أتقدم يا مدام.. ولكن أين هو الباب الرابع؟ أين هو؟ دلوني عليه، دلوني «يكلمه في أذنه». وأجركم على الله تعالى.. يا أمة المسيح ترفقي بي. فهذا عامر الأعور قد جاءك من الشرطي ٢: مؤخرة الأرض ترفقي بي. فهذا نظري عامر الأعور: ضعيف، وقلبي أضعف. أما سمعى فهو ـ والحمد لله ـ سليم، لذلك فإننى لا أعشق ـ الشرطى ٢: حين أعشق - إلا بالسمع. والسمع فقط. عامر الأعور: أين هو هذا الباب الرابع؟ أريد أن أرى الشرطي ١: صاحبة الصوت. أريد أن أراها.. أين

«يخرج ظلام ثم إضاءة.. يدخل من الباب الرابع حيث يجلس إلى طاولتين رجلان من رجال الشرطة».

هات الجواز أيها الأمير..

عامر الأعور:

هل تعرفنی؟! الشرطى ٢:

لا.. بل هي التي أعرفها. أو قل أعرف عامر الأعور:

صوتها فقط..

اقترب.

لقد كلمتنى يا خواجة..

كلمتك؟! هي من يا أمير؟

صاحبة الصوت الحلو.. هل تعرف يا «مسيو» بأن صوتها أحلى من لبن النعاج؟

كل ما أعرفه هو أنك عربي..

عربي. أي نعم..

.. وانه ـ على ما يبدو ـ لا بد أن تكون غنياً

أليس كذلك يا أمير؟

أنا أمير؟! ها ها… عامر الأعور:



نعم يا خواجة، تماماً مثل مشتقات البترول، «هامساً لنفسه».

فيهم النوع الغالي والنوع الرخيص. فيهم من ثقلت موازينه ـ وامرؤ القيس أحدهم ـ ومنهم أيضاً، من خفت موازينه وأنا أحدهم - ولا فخر! أه يا خواجة! ما أقسى أن تكون محسوباً على قوم خطأ، تكون «للشرطيين» محسوباً عليهم ولا تكون منهم فعلاً .. ماذا يمكن أن أقول أكثر مما قلت؟ الكلام جميل الشرطي ٢:

حقاً. ولكن أجمل منه الصمت. ردّ لي «ظلام تام» جوازي يا خواجة، ودعنى أذهب لحال

سبيلى. فأنا ما جئت باريس إلا لأبحث عن شخص اسمه امرؤ القيس. وحتى أعثر عليه فلا بد أن أنفق في ذلك زمناً كبيراً ومجهوداً أكبر .. ليكن الله في عوني..

خــذ جــوازك يــا.. أمير. يمكــنك أن تنصرف..

شكراً لك… تشكرني أنا؟! الشرطى ١:

عامر الأعور:

بل أشكر هذا اللباس. أليس هو الذي جعلك تحترمني وتقدرني؟ أي نعم. ملابسك تقول هذا. بالاضافة إلى عامر الأعور: صمت الجواز عن مهنتك..

> وماذا تقول ملابسي يا خواجة؟ عامر الأعور:

تقول بأنك تملك البترول الكثير الكثير.. الشرطي ١ : لقد كذبت ـ اللعنة عليها .. لا بد أن تعرف يا عامر الأعور:

«مسيو» بأنه هو .. هو الذي يملك البترول

لقد قصد صاحبي أن يقول بأنكم هناك الشرطي ٢:

فى الصحراء تملكون البترول الكثير..

أما أنا ـ يا خواجات يا محترفين ـ فأقول عامر الأعور:

بأنهم هناك في الصحراء..

الشرطى ٢:

الشرطي ٢:

عامر الأعور: يملكون البترول الكثير..

ماذا تخرّف؟! أنت عربي اليس كذلك؟ الشرطي ١ :

أنا عربي - أي نعم - ولكن من الدرجة الشرطي ١: عامر الأعور:

التاسعة والتسعين بعد الألفين..

هل يعني هذا، أن العرب فيهم أنواع عامر الأعور: الشرطي ٢:



لست أدري كيف كان مصيري لو لم آت

في هذا الزي؟ لقد فعلت خيراً يا عامر

عندما لبست هذا الثوب الذي أعطاك اياه

سادتى الفضلاء الأجلاء.. وداعاً.

أبو امرئ القيس..

بل إلى اللقاء يا أمير..

#### . ٤ عامر يقصّ حكاية الكهرباء...

## «عامر الأعور واقفاً وحده وقد اختفى الشرطيان».

الصوت النسوي: أيها المسافر الكريم..

عامر الأعور: نعم يا صبية. اسمى عامر ـ وهو اسم جميل كما ترين ـ أما اسم ابي فهو عمار ـ وهو رجل مشهور - أمي اسمها عموريّة وقد فتحها أبي قبل المعتصم - رحمه الله -ونحن جميعاً - أنا وأبي وأمي وجدي وجدتي وأعماي وأخوتي - من بني عامر..

الصوت النسوي: هل لديك أمتعة تصرّح بها؟

عامر الأعور: معي أمتعة..

الصوت النسوى: إذاً توجّه إلى الباب العاشر..

وسأجدك. أليس كذلك يا صبية؟ أين هو عامد الأعد: الباب العاشر؟ دلّوني عليه. أين هو؟ أريد أن أراها يا أمة عيسى... ليتك كنت معى يا عكرمة يا ابن عمى حتى تسمع بأذنيك، وتعلم أن ابن عمك قد كلمته جنية رومية شقراء. كلمتني وحدي من دون كل

# «يخرج ـ ظلام ثم إضاءة ـ يدخل من الباب العاشر حيث يقف رجلان من رجال الجمارك».

قف. ماذا بيدك أيها الرجل؟ الجمركي ١:

لا شيء يا خواجة. سوى هذه الوصية.. عامر الأعور:

وما هذا الشيء الذي في حزامك؟ الجمركي ٢:

عامر الأعور: آه هذا؟ إنه سيف يا خواجة..

> الجمركي ١: سيف؟!

عامر الأعور: نعم. وهو أمانة في عنقي. حضرت إلى باريس لأسلمه لصاحبه. للأمير امرئ

القيس. ألا تعرفه؟

لا أعرف أحداً بهذا الاسم.. الجمركي ١:

وماذا معك أيضاً، غير الوصية والسيف؟ الجمركى ٢:

معى هذا الحصان. ادخل يا غضبان. عامر الأعور:

ادخل. فليس معنا غرباء

# «يجر حصاناً يتحرك على عجلات»

الجمركيان:

«في صوت واحد».

حصان؟!

# «ينقلب اندهاشهما ضحكا».

الوصية والسيف والحصان، هذا كل ما عامر الأعور:

ترك أب لابنه. ما أنا غير رسول يا خواجة. جئت لأوصل الأمانة إلى أهلها ثم أعود

من حيث أتيت. هل فهمتماني الأن؟

الجمركي ١:

أنت رجل ظريف جداً. فمن أين أتيت يا

من أين أتيت؟ من أرض أوسع من هذه عامر الأعور:

وأرحب..





وهذه الأرض؟ هل فيها مظاهر للحضارة؟ الجمركى ٢: ماذا تقصد يا خواجة؟ عامر الأعور:

يعني .. هل لديكم مصانع وطائرات الجمركي ١ : وعربات وقاطرات؟

اه فهمت. إن كل ما يمكن أقوله لكما ـ يا عامر الأعور: خواجات يا محترمين ـ هو أن الدنيا أخذت تتغير لدينا في الأيام الأخيرة..

> لا. غير ممكن.. الجمركي ٢:

لقد عرفنا مؤخراً حادثين كبيرين عظيمين عامر الأعور: اهتزت لهما الأرض والسماء وما بينهما.

> الجمركي ١: الأول. ما هو يا أمير؟

هو أن ارتداء النظارات لم يعد محرماً كما عامر الأعور: كان من قبل..

> الحمد للرب. والثاني. ما هو؟ الجمركي ٢:

هو أن الكهرباء - التي تضيء بالأسلاك -عامر الأعور: قد دخلت البلاد مؤخراً..

> لا. أتقول حقاً يا أمير؟ الجمركي ١:

وشرف جدك المسيح لا أقول إلا الحق. عامر الأعور: ودخول الكهرباء إلينا ـ يا خواجات يا محترمين ـ له قصة .. قصة غريبة وعجيبة.

«يضحك».

أه. وماذا يكون الشرق لولا الحكايات الجمركي ٢: والقصص؟

قُصَّها علينايا أمير. لقد شوّقتنا الجمركي ١: لسماعها..

إذاً اسمعوا ـ يا خواجات يا محترمين ـ لقد عامر الأعور: أصيب أمير البلاد بالبواسير حفظكم الله ووقاكم من كل مكروه آمين ـ فكان أن أشار عليه مستشاروه في الأمور الصحية بالسفر إلى بلدكم هذا. فكان أن جاء في حشد كبير من وزرائه وحاشيته وأتباعه وخدامه وجواريه..

> وبعد. عالجه الأطباء. أليس كذلك؟ الجمركي ١:

عالجوه. وكان ذلك بالكي الكهربائي في عامر الأعور:

«يضحكان»

وبهذا جاءته فكرة إدخال الكهرباء إلى البلاد. فالناس لديكم يفكرون برؤوسهم. أما أميرنا فإن أفكاره تصعد من مؤخرته. وهكذا دخلت الكهرباء دبر سيدنا ومولانا قبل أن تدخل البلاد؛ والسلام عليكم ـ يا خواجات يا محترمين.

«ضحك وهو يجذب حصانه ويخرج ـ ظلام»

# ه لقاء لم يكن ممكناً إلا خارج البلاد..

«من إحدى الأبواب ـ في فندق متواضع ـ يخرج امرؤ القيس. وهو ما زال يغالب حالتي النوم والسكر. يتأمل المكان حوله في اندهاش».

| يمكن أن أقبلها، ولكن في الأول لا بد أن | امرؤ القيس: | و في زيّ فلاح مصري».                       | «يدخل أيوب. وهـ | إنني لم أعد أذكر شيئاً عن ليلة أمس. ليلة | امرؤ القيس:    |
|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|----------------|
| نتعارف. أليس كذلك يا ابن عمي.          |             | ماذا بك يا باشا؟                           | أيوب:           | هي ما أطولها أو ما أقصرها. أين بدأت؟     |                |
| لنتعارف إذاً. أنا أيوب. من أرياف مصر   | أيوب:       | ماذا بي؟! ألا ترى يا ابن عمي بأنه أخذ      | امرؤ القيس:     | وكيف انتهت؟ الله وحده يعلم لقد عجبت      |                |
| أهلا بمصر وابن مصر. دعني أقبل          | امرؤ القيس: | يسبب لي الألم؟                             |                 | أن أكون قد استرحت في هذا الفندق مع       |                |
| جبينك يا ابن الكنانة                   |             | يسبب لك الألم؟! هو من يا باشا؟!            | أيوب:           | أنه ـ وهذا ما يبدو ـ لا شيء فيه يوفّر    |                |
| وأنت يا باشا؟                          | أيوب:       | الجوع يا ابن أدم الجوع الذي لا قاهر        | امرؤ القيس:     | الراحة. لا شيء، ولكن. لا يهمّ يا امرأ    |                |
| أنا أنا امرؤ القيس. مجرد عربي بسيط     | امرؤ القيس: | للانسان إلا هو. اسمع يا ولد. هل قلت        |                 | القيس إن هي إلا ساعة واحدة وقد           |                |
| کما تر <i>ی</i> .                      |             | لكم ليلة أمس ـ بأنني صائم؟                 |                 | قضيتها، وان هنا أحسن من أن تكون          |                |
| لا أعتقد يا باشا.                      | أيوب:       | لم تقل شيئاً                               | أيوب:           | هناك، ملقى على الرصيف تفترسك             |                |
| كيف لا تعتقد؟!                         | امرؤ القيس: | إذن لماذا لم تأتوني بطعام الإفطار إلى      | امرؤ القيس:     | العيون الزرق والخضر؟ لقد حفظك الله       |                |
| مظاهر النعمة يا امرأ القيس تفضحك.      | أيوب:       | غرفتي؟ لماذا؟                              |                 | ورعاك إذ جئت إلى هنا أو… جيء بك إلى      |                |
| أنت كبير وابن أكابر. يداك لم تلمس      |             | لاذا؟! لأن هذا الفندق ليس له مطعم يا باشا. | أيوب:           | هنا. لم أعد أذكر.                        |                |
| محراثاً. لم تدفع عربة لا تقل شيئاً     |             | أه ليس له مطعم؟ والحل يا ابن عمي؟          | امرؤ القيس:     | مو ينادي»                                | «يصفق بيديه وه |
| أرجوك. ماذا يمكن أن تقول يا باشا والعز |             | الحل هـ أن تشـاركني فطوري. إنني            | أيوب:           | يا خدم الفندق إليَّ إليَّ استعفوني قبل   |                |
| يفوح منك؟                              |             | "<br>أدعوك فهل تراك تقبل دعوتى؟            |                 | أن يدركني الموت وأصبح نسياً منسيًّا      |                |



غريب. من أين أتيت بكل هذا الشعريا امرؤ القيس: وأنت يا ابن عمى. ألا تحدثني عنك؟ امرؤ القيس: أنا نقيضك تماماً يا باشا.. رجل غلبان أيوب: من أين؟! من قلبي يا باشا.. وابن فلاحين فقير حقاً. ولكنني مستور، أيوب: أننى أحمد الله أن أحلامي ليست أطول من قلبك؟! امرؤ القيس: من قامتي. لم أطلب شيئاً. ولم أحصل أيوب: نعم، فالقلب العاشق يطفح بالشعر على شيء. بل بالعكس، فقدت الشيء والغناء.. أه. ومن تكون هاته التي تعشقها يا حكيم؟ الكثير الكثير.. امرؤ القيس: امرؤ القيس: إنها أرضى يا باشا؟! ماذا فقدت یا ابن عمی؟ أيوب: لا تسلني الآن يا باشا. الصبر طيب.. امرؤ القيس: أر ضك؟ أيوب: نعم، وهل غير الأرض يمكن أن يعشق أيوب: ألم نعد بعد أصدقاء؟ امرؤ القيس: الفلاح؟ عشت حياتي على شاطئ النيل، ليس قبل أن تشاركني طعامي. أيوب: أنام وأصحو على رؤية المراكب «يجلس إلى الأرض ويخرج صرة يفتحها ليخرج منها رغيفاً» والملاحين. لا أعرف القراءة والكتابة خذ، كل من هذا الرغيف يا باشا. إنه من مثلك. ولكنني تعلمت الحكمة مع ذلك، قمح بالادي، قمح زرعه فالحون، وحصده تعلمتها في الأشعار والمواويل وحكايات فلاحون. لماذا بقيت واقفاً هكذا؟ ألا تفترش الأرض مثلى؟ الظاهر أنك لم تتعود الجلوس الناس في قريتي.. وماذا تقول هذه الحكمة يا حكيم؟ إلى الأرض مثل الفلاحين البسطاء؟ امرؤ القيس: تقول.. بان الفلاح يكون ويبقى فلاحاً. «يجلس امرؤ القيس بصعوبة». أيوب: أما الباشا.. فمن المكن أن يصبح.. كُلْ يا باشا وفكر في أخوتنا، أخوة الخبر يصبح ماذا.. تكلم.. امرؤ القيس: والملح، كُلُ.. يصبح شحاذاً.. أيوب: «يأكلان» سأحدثك عن أشياء يا باشا ولكن... امرؤ القيس: «يضحك» ولكن ماذا؟ امرؤ القيس: لا.. يمكن أن تتأكد يا ابن عمي أن هذه ليس قبل أن تقسم لي بسيدنا الحسين.. لا أيوب: الحكمة خاطئة. أرجوك لا تقل شيئاً. ستقول بأنك باشا لا أعتقد.. وابن ناس أكابر، وانه لذلك لا يمكن أن أيوب: هذه يا ابن عمى أول مرة ألتقى فيها تخون. كلام فارغ، وألف مرة فارغ. هل امرؤ القيس: تعرف يا باشا لماذا هربت من أرض النيل؟ وأنا مثلك تماماً. لأول مرة أكلم باشا.. نعم هربت. هربت من وطن الباشوات أيوب: مثل هذا اللقاء لا يمكن أن يتم إلا خارج والباكوات والباهوات والخواجات البلد. أما هناك، فكل واحد في مكانه والعمدات والأفندية والمعلمين والمقاولين ومركزه، القصر قصر، والخيمة خيمة، والسماسرة والأعيان. هريت يا باشا وما وتبقى قائمة بينهما بحور وجبال وأنهار معى غير هذا الناي. هرّبته معى إلى بلاد ومسيرة أجيال وأجيال.. العجم. إنه أخى ورفيقى.. هل تعلم بأن «صوت نسوي ينادي بالخارج». القصب مثلنا يتكلم العربية؟ نعم. واسمع الصوت الخارجي: أيوب.. أين أنت أيها الولد؟ الزُّبناء يا باشا ان كان في نفسك شك. اسمع ليس يطلبونك وأنت غائب.. بأذنك، ولكن بقلبك. اسمع حديثه، وهو إننى قادم يا مدام.. حدیثی وحدیث کل مهاجر مغترب مثلی؟ أیوب: «لامرئ القيس». «يعزف على الناي» حقاً يا ابن عمي. إنه يتكلم العربية.. أريد أن أقول لك كلمة ـ قبل أن نفترق امرؤ القيس: قل ما شئت يا ابن عمى.. حتى القصب يا باشا أعطاه الله حق امرؤ القيس: أيوب: الظاهر أنك ابن حلال وإن كنت .. باشا.. الكلام. ويبقى الانسان في بلدي وحده محروماً من الفرح، محروماً من الكلام «يخرجان - ظلام»

والعيش والكرامة..

# ٦ ربي... لماذا خلقتنى بدوياً؟

«أمام مجموعة من الواجهات الزجاجية المختلفة تقف مجموعة من المومسات.. يدخل عامر الأعور وهو يجر حصانه وراءه».

عامر الأعور: واي واي واي واي واي واي . أين أنت يا لوليتا: عكرمة ابن عمى؟ تالله ان هذا لهو الفوز عامر الأعور: الأكبر. الأن فقط أعرف يا عكرمة لماذا لوليتا: كنت أعور؟ نعم. فمن كان يعيش مثل عيشنا ليس أعور فقط. وإنما هو أعمى وأبكم وأصم و.. مسخوط الوالدين والله عامر الأعور: والملائكة والناس أجمعين!. الدنيا بخير في هذا البلديا عكرمة. لقد أضعت عمرى - قبحنى الله - وأنا في الاصطبلات أشتغل لوليتا: سائساً للخيل، كل أيامي الخوالي عامر الأعور: قضيتها بين حيوانات أخرى. ألا فاشهدوا أيها الناس أننى وقد بلغت من العمر عتيًا لوليتا: ما رأيت حيوانات مثل هاته: واسعة عامر الأعور: الأحداق، رخامية الساق، ضامرة البطن، ممتلئة الأرداف، منتخفة الصدر، غدائرها لوليتا: مستشذرات إلى الأعلى وإلى الأسفل.. عامر الأعور: ربي. هذا البلد ما أجمله!

«يقترب من امرأة تقف عند عمود كهربائي وهي تدخن، تنفث على وجهه نفساً من الدخان فيسعل بشدة». لوليتا:

وای وای وای وای.. ما هدا؟ امرأة تدخن؟! مثل هذا العجب ما رأيناه ولا عامر الأعور: سمعناه به یا عکرمة..

عامر الأعور: أية خدمة تريد يا أمير؟ لوليتا: أمير؟! عامر الأعور:

«هامساً لنفسه».

الظاهر أن حالتي في تحسن مستمر. الشكر لله ولك يا باريس. إننى أبحث يا لوليتا: مدام عن رجل مهم.

لوليتا:

عامر الأعور:

لوليتا:

لوليتا: أهم منك؟! لا لا وإنما..

> إذا لماذا الاستعجال؟ أمامك كل الوقت لتبحث عن صاحبك هذا. تعال معى. أنت ضيف الليلة. ضيف المدام «لوليتا» يا ويلى. وبهذه السرعة؟! إنها تدعوني إلى بيتها. فهل يصح أن أرد الدعوة؟ وكيف؟

وهي دعوة كريمة من امرأة كريمة؟ تعالى معى. أنت متعب من السفر بلا شك؟ عامر الأعور: متعب لدرجة الموت. وشرف جدك متعب يا مدام..

> أنت في حاجة لأن تستريح قليلاً.. بل كثيراً يا «لوليتا». كأن الله عرفك بما هو كائن.

هل تعرف يا أمير بأن لدي سريراً كبيراً يسعنا نحن الاثنين؟

يا ويلي.. الدنيا بخير في كل أرض الله إلا أرضي..

لدى أيضاً حمام. ماؤه ساخن

باستمرار.. وهل يسعنا نحن الاثنين يا مدام لوليتا؟

نعم. أنت وأنا ولا أحد غيرنا.. ربي!! لماذا خلقتني بدوياً؟ ماذا أجرمت

في حقك وماذا أذنبت؟ تعال ولا تكثر من الكلام. تعال يا أمير..

والحصان يا مدام؟ ليدخل هو أيضاً. إنه ضيفي كذلك..

ألا ما أكرمك يا بنت الفرنسيس، يا سليلة عامر الأعور: الجود والكرم والشهامة والنباهة.

لم تقل لى يا أمير. أنت من بلاد القوقاز، أليس كذلك؟

> القوقاز؟ لا يا مدام لا.. عامر الأعور:

أه عرفت. أنت من بلاد زنجبار.. ولكن. لماذا أسالك؟ المهم أنك أمير. وأن هذا هو حصانك وذاك هو سيفك. هل تعرف يا أمير بأن الفرسان أمثالك ما رأيتهم إلا في السينما؟ تعال معى. فما يمكن أن نقوله ونحن واقفان نقوله بشكل أفضل ونحن ممدّدان على الفراش. أليس كذلك يا أمير؟ تعالَ..

آه. الأن فقط ـ يا عكرمة ابن عمي ـ أدركت لماذا عشت عمري تعساً مهموماً. إن حظى كان مختبئاً هنا في هذا البلد، في حين رحت أنا أبحث عنه هناك. كان على أن آتى قبل الأن. ولكن لا يهم، فهذا يا عامر يومك الأبلج قد أقبل وفي ركابه اليمن والسعد والبشائر وكل أنواع اللذات والخيرات.. لتدخل على بركة الله. وأينما دخلنا يدخل الخير معنا. فأقدامنا ـ والحمد لله ـ أقدام خير ويمن وبركة.. باسم الله.

«يجر الحصان ويدخل»

16 كناب في جربدة



#### ٧ يسألونك عن أشياء عديدة...

«عامر الأعور ضائع ـ هو وحصانه ـ بين أمو اج بشرية متدفقة.

أمواج بعضها يروح وبعضها الأخر يأتي. ترتسم على وجهه علامات الخيبة».

أما إذا كتب الله وأدبرت ـ ها ها ـ ساعتها يا غضبان يا ولدي يبول الكلب عامر الأعور: عامر الأعور:

الأجرب على الأسد. دنيا وأية دنيا؟!

«يدخل عامل تونسي وهو يحمل بيده رسالة».

يعيشك خويا شوف لي هاد المكتوب أش فيه. قالوا لي جا من عند بابا. العامل:

بودي لو كنت أقرأ ولكنني ـ لسوء حظي ـ لا أعرف شيئاً غير.. عامر الأعور:

> يعني أنت مثلي حمار كبير بهيم؟ العامل:

> > ابتعد عني.. عامر الأعور:

أش بيك خويا تتغشش. هل قلت عيباً ـ لا سمح الله؟ العامل:

عامر الأعور:

«صارخاً بأعلى صوته».

قلت ابتعد عنى يا هذا. ألا تسمع. ابتعد عنى!

«يخرج العامل التونسي ليدخل الأزهري وهو يتأبط لبدته».

هل تعرف أيها الرجل الكريم بأننى - من أول نظرة توسمت فيك الخير؟ الأزهرى:

لهذا جئتك مسترشداً مستهدياً، ورجائي ألا يخيب ظني فيك إن شاء الله..

عامر الأعور: اسأل يا مولانا…

أنت عربي يا ولدي. أليس كذلك؟ الأزهر*ي*:

أنا عربي..

ومسلم كذلك يا ولدي؟ الأزهري:

> أجل مولانا.. عامر الأعور:

أنا حائر يا ولدي فأدركني، فهذا البلد الذي أسماه الله باريس يعيش بلا الأزهري:

قلب ولا كبد، سأموت في دروبه إن لن تدركني وتخرجني من ورطتي وعذابي، الحق أخاك قبل أن يموت في بلاد الكفر..

عامر الأعور: ماذا تريد يا مولانا؟

اطمئن. لا أريد منك مالاً لأننى رجل غنى.. الأزهر*ي*:

عامر الأعور:

..عن الناس وفقير إلى محبة الله تعالى. فقط يا ولدي أريد منك شيئاً الأزهر*ي*:

واحداً وهو أن ترشدني إلى الخير والفلاح.. قل لي أين هي؟

«وهو ينظر يمنة ويسرة».

يا ويلى!! حتى هو يسأل عنها! عامر الأعور:

أريد أن أتوجه بهذا الوجه ـ المشع بنور رب العالمين ـ إليها… الأزهر*ي*:

> عامر الأعور: هي.. هي من يا مولانا؟

القبلة يا ولدي.. القبلة.. الأزهري:



عامر الأعور:

أي نعم. القبلة. فمن اليوم الذي جئت هذا البلد وأنا أسأل. سألت كل الأزهر*ي*:

عابري السبيل ولا أحد منهم أعطاني رأس الخيط. هل كتب علي أن أبقى

بلا صلاة؟ قل لي يا ولدي ألا تكون القبلة من هنا؟

محتمل جداً. كما أنه أيضاً يحتمل أن تكون من هنا أو من هناك.. عامر الأعور:

> ولم لا تكون من هنا ـ يا ولدي الذي توسمت فيه الخير؟ الأزهر*ي*:

> > الله أعلم يا مولانا.. عامر الأعور:

حتى أنت تقول الله أعلم؟! كل من سألته في هذا البلد قال الله أعلم. ألا الأزهر*ي*:

تعرف على الأقل من أين تشرق الشمس؟

عجباً! وهل في هذا البلد شمس.. حتى تشرق أو تغرب؟ ما رأيت فيها غير عامر الأعور:

الأضواء الاصطناعية..

إذن السلام عليك يا ولدي. بل الوداع الوداع. فلا أراني الله وجهك لا في الأزهر*ي*:

الصحو ولا في المنام..

«يخرج الأزهري ـ ظلام»



#### ٨ امرؤ القيس بين الأيدي الناعمة...

فهو شارلي.

يصبح شارلوت..

رويير:

لا بد أن تعلم يا أمير بأن اسمينا غير

الأصدقاء والمقربين أمشالك فشارلي

ثابتين ولاجامدين - خصوصاً مع شارلي:

«امرؤ القيس في بيكال يتأمل الو اجهات الزجاجية.
نقراً فوق إحدى هذه الو اجهات «سكسي ستوب» موسيقى رخيصة.
يقف امرؤ القيس أمام إحدى هذه الو اجهات متأملاً تمثالاً جامداً لامرأة.
بعد لحظات من التحديق يغمزه التمثال ثم يبعث له بقبلة.
يفرك امرؤ القيس عينيه غير مصدق أن التمثال يتحرك..
يدخل شارلى وروبير ثم يتجهان إليه وكأنهما يعرفانه من قبل».

كما أن الخيال - مهما حلق في الأجواء أما روبير فهو للأحباب روبيرتا. ولك شارلى: يا أمير الامراء. هل إذا عرضنا عليك شارلي: شارلى: العليا والدنيا - لا يمكن أن يحيط به. هل الخياريا أمير في أن تنادينا بما شئت من هدایا.. تری هل تقبلها؟ تستطيع يا روبير أن تخبره بهديتنا؟ الأسماء.. هدایا؟! لی أنا؟! امرؤ القيس: وكيف؟! لو فعلت ذلك لكنت مذنباً في حق تبارك الله أحسن الخالقين. الظاهر أننى - روبير: لك أنت. ومن غيرك أحق بأن يُهدى يا.. امرؤ القيس: روبير: الهدية والبلاغة وعلم البيان. أخبرنا يا إن لم أخطئ ـ في حضرة اثنين من فتيان ولكن لماذا؟ ثم أيضاً. ما هي المناسبة؟ امرأ القيس. هل سمعت قبل الأن برجل باريس المخنثين. ولكن أولاً هل تعرفان امرؤ القيس: أهديت له الثريا التي في السماء؟ طبعاً لا. من أكون؟ آه دائماً لماذا، أجبه يا حبيبي روبير لماذا؟ شارلى: أما أنت، فستهدى لك الثريا أي نعم.. إننا نهديك هكذا من غير لماذا. أنت يا أمير روبير: من تكون؟ روبير: يا جميل أهل للاهداء، والاشياء الغالية لا لم أفهم قصدك.. امرؤ القيس: أه ليس سهلاً أبداً أن تفهم أو نفهم. يجب تهدى إلا لمن كان عزيزاً وحبيباً وغالياً یسألنا یا شارلی إن كنا نعرف من یكون؟ روبیر: أن تعلم أنك مهما سألت فانك لن تفهم قل له يا رفيقي أن من كان في مثل حجمه مثلك تماماً.. شارلي: مثله؟! من أين لنا أن نجد رجلاً مثله؟! شيئاً. وعليه، فما عليك سوى أن تلوذ لا يمكن أن يختفي على أحد، فالشمس في شارلى: بالصمت، وأن تكثر من الشكر للرب الذي السماء لا تحتاج أن تقدم نفسها، وكذلك هل تعلم يا أمير يا جميل أن أروع ما روبير: يعجبنا فيك هو أنت.. أنت حقاً رجل! أنت يا مولاي.. اطمئن يا أمير يا جميل لأنك بين أيد اسمي هو امرؤ القيس.. معلوم أننى رجل. مثل كل الرجال مثلك امرؤ القيس: شارلى: امرؤ القيس: نعرف ذلك جيداً، تماماً كما نعرف أن ناعمة. تحن عليك وترعاك وتسعى لخيرك روبير: ألارض تحتنا والسماء فوقنا.. وفلاحك. ولن تأخذك إلا لما تحب نفسك مثلى أنا؟ لا أنا لست رجلاً تماماً يا شارلي: ان أبي الشيخ ملك على بني أسد.. وترضى وتطمئن.. امرؤ القيس: حبيبي.. ولكن على الأقل أريد.. وابن الملك ـ يا مولاي ـ لا يكون إلا ملكاً ماذا يقول هذا العجمي؟! امرؤ القيس: شارلي: امرؤ القيس: لا تقل شيئاً. نحن أعلم بك من نفسك، وأقرب لقد قصد صديقي شارلي أن يقول بأننا ـ شارلي: روبیر: نحن الاثنين. هو وأنا ـ محسوبان عليكم إليك من جوارحك. وظيفتك يا أمير أن تأمر، صدقت. فأنا المرشح وحدي ـ من دون كل امرؤ القيس: ووظيفتنا أن ننفذ. تعال معنا ولا تقل شيئاً.. أخوتى - للخلافة من بعده.. فراستى لا تخيب يا شارلى. ألم أقل لك محسوبان علينا.. ولكن من نحن؟ «يخرجان به ـ ظلام». امرؤ القيس: روبیر: بأن هذا الرجل ليس كباقى الرجال؟ ألا معشر الرجال يا أمير.. روبیر: كما أننا أيضاً محسوبان عليهن. أي على فلتعلم - يا أميريا جميل - بأننا حين شارلى: جئناك، جئناك مدفوعين بقوة غريبة، قوة ذوات الضفائر والأساور والقلائد. هذا تجذبنا إلى نور وجهك وإشراقة محياك.. رفيقى وشريكى اسمه روبير. أما اسمى

لقد سألتماني الإذن في إهدائي هدايا، فما

ما هي؟! وهل نحن يا أمير في مستوى أن

ان ما سنهديه لك يعجز النطق أن يصفه..

هي هذه الهدايا؟

نخبرك ما هي؟

امرؤ القيس:

روبير:

2005 عدد 77 الأربعاء 5 كانون الثاني/يناير 2005 عدد 77 الأربعاء 5 كانون الثاني/يناير 2005



# ٩ رباه، هذا البلد ما أعقده!

# «عامر الأعور وهو يجر حصانه، تقترب منه امرأة في ثياب صارخة الألوان».

| <b>في</b> الملخور؟                                                   | البدوي:                      | ألا تريد أولاً أن تسمع سؤالي؟ إنّه سؤال                                    | البدوى:          | أيها الفارس المقدام. أعطني مليوناً،                                          | كنزة الشحاذة:                 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| "<br>بل في مستشفى الجاذيب والمعتوهين                                 | "<br>عامر الأعور:            | بسيط وصغير أيضاً، صغير جداً. إنه في                                        |                  | مليونا فقط وأجرك على الله تعالى                                              |                               |
| "<br>والمرضى. اغرب عن وجهي                                           |                              | حجم القنفذ أو الضّبّ أو أقل منهما قليلاً.                                  |                  |                                                                              | عامر الأعور:                  |
| ن جانب ليدخل من الجانب الثاني افندي                                  | «يخرج البدوي م               | سؤالي مثل حالي، رقيق ودقيق لا يملأ                                         |                  |                                                                              | «يضحك»                        |
| ن بأغنية عتيقة. يقترب من عامر الأعور».                               | مصري وهو يدند                | أرضاً ولا يسد سماء. وإنني ما قصدتك                                         |                  | ومن أين؟! هل تعلمين يا امرأة أنني أنا ـ                                      |                               |
| أنت يا ولد يا حبيبي. أخبار البلد فيها ايه؟                           | الأفندي:                     | يا أخي إلا لأنني متيقن تماماً بأنك تملك                                    |                  | بذاتي وصفاتي ونعلي وقميصي وجبتي ـ                                            |                               |
| أخبار البلد لا أعرف عنها شيئاً. ولست                                 | عامر الأعور:                 | الجواب وفصل الخطاب                                                         |                  | لا يمكن أن أساوي مليونك هذا الذي                                             |                               |
| أ <i>دري ـ</i> يا حبيبي ـ ان كان فيها ايه أو اوه.                    |                              | إذا تكلم. قل سؤالك، ودعني أنتشر في                                         | عامر الأعور:     | تطلبين؟                                                                      |                               |
| ظاهر عليك ـ يا واد يا حبيبي ـ ان دمك ثقيل                            | الأفندي:                     | الأرض                                                                      |                  |                                                                              | كنزة الشحاذة:                 |
| هذا شيء أعرفه جيداً ولكن أنت هل                                      | عامر الأعور:                 | ألا تعرف يا أخي                                                            | البدوي:          | 4 4                                                                          | «وهي تتأمله بإمع              |
| تعرف ـ يا واد يا حبيبي ـ ان عقلك خفيف؟                               |                              |                                                                            | «ينظر حوله في ح  | حقاً أنت لا تساوي شيئاً، ولكن ما تحمله                                       |                               |
| أعوذ بالله. رجل أعور من عينه ومن                                     | الأفندي:                     | فندقاً محترماً ترتاده النساء المومسات؟                                     | 4                | من متاع الدنيا هو الذي يمكن أن يساوي                                         |                               |
| كلامه كمان. السلام عليكم يا واد أنت ـ يا                             |                              | يا ويلي!! هل قلت الـ؟                                                      | عامر الأعور:     | الكثير                                                                       | ş                             |
| اللي مش حبيبي -                                                      |                              | نعم، واسمح لي إن كنت لا أخجل ولا                                           | البدو <i>ي</i> : | أنا لا أملك شيئاً يا امرأة، لا شيء غير                                       | عامر الأعور:                  |
| , 50° 1- 1 5                                                         | «يخرج»<br>، ،،،              | أستحي لأن الحياء من الايمان، ومن أين                                       |                  | جبتي التي تستر عورتي<br>"                                                    |                               |
| ربي أين باريس في باريس؟ لحدّ الأن ما                                 | عامر الأعور:                 | أتيك يا قلبي بالإيمان في باريس؟ إنني                                       |                  | والحصان يا هذا؟                                                              | كنزة الشحاذة:                 |
| رأيت غير مظاهر أعرفها جيداً. ما رأيت                                 |                              | أبحث عن فندق أشترط فيه أموراً ثلاثة.                                       | \$11 · (         | إنه أمانة في عنقي، وسأوصلها                                                  | عامر الأعور:                  |
| غير وجوه بلادي متخمة بها                                             | in an area.                  | وما هذه الأموريا أخي؟                                                      |                  | لصاحبها                                                                      |                               |
| ول وهو يحمل حزمة من الجرائد»                                         |                              | هي أن يكون مستوراً بستر الله تعالى، وان                                    | البدوي:          | وهذا السيف؟<br>ليس سيفي. إنه أمانة أيضاً                                     | كنزة الشحاذة:                 |
| d**.                                                                 | الطالب ۱ :<br>«يصيح بأعلى صو | يكون صحياً. لأنني أخشى وخز الحقن.<br>وأخيراً، أن يكون رخيصاً. لأن جيبي مثل |                  | ليس سيعي. إنه أمانه أيضا<br>إذاً لا تعطني مليوناً، وأعطني أي شيء             | عامر الأعور:<br>كنزة الشحاذة: |
| وته»<br>اقرأ المناضل الأحمر. من أجل مجتمع                            | «یصیح باعثی صو               | واحدرا، أن يحون رخيصا. في جيبي من حالي عفيف وخفيف. فأنا يا سيدي ـ ولا      |                  | إدا له تعطي مليون، واعطني أي سيء<br>آخر. المهم ألا تردني بلا عطاء            | كثرة السكادة.                 |
| مغاير ـ أطلب المناضل الأحمر.                                         |                              | فخر ـ زير نساء ولكنني ـ والحمد لله ـ جبان.                                 |                  | كل ما كان معي سُرق يا امرأة. لقد دخلت                                        | عامر الأعور:                  |
| الأعور. يراقب صراخه في فضول وهو                                      | «بقت ب منه عام               | انني أخاف والخوف سيد الأخلاق، وقديماً                                      |                  | الفندق مُمتلئاً وخرجْتُ منه فارغاً نظيفاً،                                   | .55227502                     |
| J-17 03 g                                                            | "يسرب<br>فاغر فاه».          | أسي المن الخوف من علامات الرجولة،<br>قالوا بأن الخوف من علامات الرجولة،    |                  | أنا والطبل سواء، كلانا لا يملك غير الريح                                     |                               |
| ماذا تريد أنت أيها الأمير؟                                           | •                            | أخاف على سمعتي وجيبي وصحتي. كن                                             |                  | والهواء                                                                      |                               |
| أنا؟! إنني                                                           | عامر الأعور:                 | رجلاً شهماً يا أخي وأرشدني أرشدني                                          |                  |                                                                              | كنزة الشحاذة:                 |
| لا تتكلم. لقد فهمت قصدك وعرفت ما                                     | الطالب ١:                    | إلى ما فيه صلاحي وفلاحي ولكن وهذا                                          |                  |                                                                              | «هامسة لنفسها»                |
| ترید.                                                                |                              | تنبيه رقيق وليس تحذيراً - إياك إياك أن                                     |                  | حظك يا كنزة الشحاذة هو هذا، أن تأتي                                          |                               |
| ربي. أخيراً وجدت من يفهمني                                           | عامر الأعور:                 | تأتي ما أتاه غيرك من أعمال منكرة                                           |                  | دائماً متأخرة. لماذا لم نلتق قبل أن تدخل                                     |                               |
| تريد شراء كل هذه الأعداد التي معي.                                   | الطالب ١:                    | وماً الذي أتاه هؤلاء الآخرون؟                                              | عامر الأعور:     | الفندق؟                                                                      |                               |
| أليس كذلك؟ انطق ولا تخجل                                             |                              | لقد أشار عليّ رجل توسّمت فيه الخير                                         | البدوي:          | مقادير الله يا كنزة                                                          | عامر الأعور:                  |
| اشتريها؟ وماذا أفعل بها؟ إنني لا أحسن                                | عامر الأعور:                 | وقرأت في جبهته الصلاح والفلاح ـ أشار                                       |                  | أمراء آخر الزمن، إذا رأيتهم تعجبك                                            | كنزة الشحاذة:                 |
| القراءة                                                              |                              | علي أن أدخل بناية كبيرة، فكان أن دخلتها                                    |                  | أجسامهم، ولكن محافظهم فارغة لقد                                              |                               |
| ماذا تفعل بها؟ من يدري؟ فقد تكون                                     | الطالب ١:                    | ـ على بركة الله ـ بعد أن بسلمت وحوقلت                                      |                  | سرقت وقتي أيها الرجل. وأنا امرأة                                             |                               |
| فكرت في مصادرة هذا الصوت النظيف                                      |                              | وقرأت الفاتحة ثلاثة مرات، وحين توكلت                                       |                  | وقتها لا يقدر بثمن. لو استثمرته في                                           |                               |
| وذلك بشراء كل النسخ. ولكن هذا يا أمير                                |                              | على الله وسألت عن لم أجد أمامي غير                                         |                  | مواضيع غيرك لكان المردود محترماً                                             |                               |
| غير ممكن. هل تسمع؟                                                   | ¢                            | الرجال المسلحين. لقد وجدت نفسي داخل                                        |                  | أمراء آخر الزمن!                                                             |                               |
| إنني أسمع، وأسمع جيداً، فلم تصرخ؟ لحد                                | عامر الأعور:                 | مركز للشرطة. لقد كذب علي اللعين مع                                         |                  | امر أن يتحرك فيجد نفسه وجهاً لوجه أمام                                       |                               |
| الأن يا عكرمة ابن عمي لم أفهم بعد شيئاً.                             |                              | أنني قرأت في جبهته الصلاح والفلاح                                          | fu .             |                                                                              | رجل بدوي».<br>                |
| اسمع يا أمير. خذ هذه الحقيقة وضعها في                                | الطالب ١ :                   | هـذه المرة يـا أخـي لـن تجد نفسك في                                        | عامر الأعور:     | هل تعرف يا أخي؟                                                              | البدوي:<br>، ، ، ، ،          |
| ذهنك الأصفر فقد تفيدك يوماً. من يدري؟                                | . \$11 1                     | مركز الشرطة                                                                |                  |                                                                              | عامر الأعور:                  |
| وما هي هذه الحقيقة يا ولدي؟                                          | عامر الأعور:                 | وأين سأجدها يا أخي. في الماخور أليس<br>كذلك؟                               | البدوي:          |                                                                              | «في انفعال».                  |
| هي أن أموالك مهما اتسعت وتراكم بعضها فوق بعض فهي لا يمكن أن          | الطالب ١ :                   |                                                                            | عامر الأعور:     | أنا لا أعرف شيئاً. لا شيء. ثم لا بد أن<br>تعرف أيضاً بأنني لست أخاً لأحد. هل |                               |
| بعضها فوق بعض - فهي لا يمكن أن تشترينا أبداً. إن المبادئ لا تباع ولا |                              | بل في المستشفى أيها القذر! ابتعد عني والاكسرت رأسك. ابتعد عني قلت لك أنت   | عامر الاعور.     | نعرف ايضا بانني نست احا لاحد. هل فهمت؟ إذن ابتعد عن طريقي ودعني              |                               |
| ستریب ابداد آن المبادی ه سباع و ه تشتری. هل فهمت؟                    |                              | والا حسرت راسك. ابتعد عني قلت لك الت                                       |                  | فهمته إدر ابتعد عن طريقي ودعني                                               |                               |
| ىسىرى. هن فهمت:                                                      |                              | لا يمض آن يحون محالك آلا هنات                                              |                  | اسپر                                                                         |                               |



إن الشيء الذي يفيدني أن أعرفه ـ وهذا عامر الأعور: مجرد تساؤل بريء ـ هو ما الفرق إن كان هناك فرق طبعاً -بين ذهني الأصفر وذهنك الأحمر؟

سؤالك هذا يا أمير مهم جداً. وهو يحتاج الطالب ١ : إلى مجهود عضلي كبير. وسأنادي لك على من يجيبك..

عامر الأعور: يا ويلى. وما دخل العضلات؟ لقد ضاع

مني رأس الخيط. وما عدت أفهم شيئاً.

الطالب ١: «ينادي»

مروان.. تعالَ بسرعة. «يخرج مروان وهو يحمل سلسلة حديدية بيده»

هذا الأمير يريد أن يفهم..

سيفهم ـ إن شاء الله ـ وسيدخل المستشفى الطالب ٢: أيضاً ـ إن شاء الله ـ وقد يحدث أن يفقد وعيه أو يموت ـ إن شاء الله ـ ولكن. قبل أن تدخل في غيبوبة، قد تطول أو قد تقصر، لابد أن تعرف هذه الحقيقة العلمية. وهي أن الفكر الأحمر..

وما دخلي بالفكر الأحمر أو الأزرق؟ عامر الأعور: .. سينتصر لا محالة ـ أما اليوم أو غداً ـ الطالب ٢: سينتصر على الرجعية..

> عامر الأعور: وما الرجعية؟!

.. على الامبريالية أيضاً. وعلى البرجوازية الطالبة ٢: والاقطاعية والبيروقراطية والثيوقراطية..

> والملوخية.. عامر الأعور:

سينتصر على النازية والصهيونية الطالب ١: والاليغارشية والكامبرادورية..

عامر الأعور: ربى!! هذا البلد ما أعقده.

«يضعانه في الوسط وهما يلوحان له بالسلاسل الحديدية. يقتربان منه أكثر فيظلم المسرح. صراخ حاد يعقبه صوت صفارات البوليس».

#### ١٠ كل المصائب أصلها بدلة مستعارة...

### عامر الأعور:

## «وهو ملقى على الطريق»

أه يا عامر يا ابن الأكارم. كتب عليك ما أنت فيه من هم وغم ونكد. ضُربت ضرب النوق الضالة. وكل هذا يا أمة الاسلام لماذا؟ ألأنني سألت سؤالاً في حجم حبة الخردل؟ ألا قبح الله الفضول. إنه أبو المصائب الكبيرة وأخوها وعمها وأصلها الذي منه انحدرت وتكونت. وبالرغم من كل هذا. فإنني لا أكره أن أعرف وأدرك ما الفرق أن يكان هناك فرق - بين الفكر الأصفر والأحمر؟ أريد أن أعرف يا عكرمة ابن عمي ولو كلفني ذلك المزيد من الضرب...

# «يتأمل لباسه الذي يرتديه».

الظاهر أن كل مصائبي أتية من هذا الرداء. لقد أعطاني عنوان الإمارة ولا إمارة. من يأخذه مني مقابل قميص وسروال وبرنيطة؟ من؟

## «يقترب منه رجل أنيق ـ أكثر مما يلزم ـ هو ميمون التاجر»

ميمون التاجر: هل يريد مولانا الأمير شيئاً؟

عامر الأعور: من أنت؟!

ميمون التاجر: أنا ميمون التاجر. سمعت عني بلا شك؟
لم تسمع عني؟! لا يهم، إنّني لا أملك
بضاعة يا مولاي، ولكنني مستعد أن آتيك
بما شئت من الأشياء. أطلب ما تريد وأنا
آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك: طائرة؟
بدله ماريخوانا؟ حشيش؟ ثلاجة؟ محفظة؟
تلفزة؟ شورت؟ كيلوط؟ فواجهات باريس
ما أغناها. ففيها ـ والحمد لله ـ كل شيء.

عامر الأعور: ولكنني يا سيدي..

ميمون التاجر: .. ميمون.. اسمي ميمون التاجر. يرضيني كثيراً أن أسمع من يناديني بالتاجر، كل أصدقائي في هذا الحي-حي باريس ـ ينادونني هكذا..

عامر الأعور: إنني لا أرى معك بضاعة يا.. ميمون

التاجر.

ميمون التاجر: يا سيدي لا تهتم بهذا الأمر. فالمهم هو أن تختار. وكفى. أما الباقى فدعه لى. دعه

لأخيك ميمون التاجر..

عامر الأعور: لم أفهم قصدك يا سيدي..



ميمون التاجر: لم تفهم؟! عجيب!

«هامسا لنفسه».

أيكون الرجل أبلد مما تصورته؟! اسمع يا أمير. خادمك ميمون هذا واسطة خير بين الناس وما يريدون. وأن ما يميزني عن التجار الآخرين هو أن أثماني لا يمكن أن ينافسي فيها أحد. فقد تنزل أحياناً إلى ما دون الصفر. وكل ذلك من غير أن تصاب تجارتى بالخسارة.. تأمل هذه الواجهات وقل لى. ماذا أعجبك فيها. يكفيك أن تدلني على شيء أو أشياء، لأتولى أنا ـ بمعونة الله - نقلها إليك.

تقصد سرقتها. أليس كذلك؟ عامر الأعور:

يا حبيبى لماذا تستخدم الكلمات الكبيرة؟ ميمون التاجر: ألا تقدر شعوري على الأقل؟ أتظن أن هذا الوجه ـ وهو وجه هاش باش باستمرار ـ يمكن أن يكون وجه سارق؟ هيه. لم تقل لي ماذا تريد يا أمير.

> أريد يا ميمون بدلة محترمة.. عامر الأعور:

> > بدلة؟ مثل هذه؟ ميمون التاجر:

«مشيراً إلى الرداء الذي يرتديه عامر».

لا.. بدلة افرنجية. مثل بدلتك.. عامر الأعور:

ميمون التاجر: ساتيك بها حالاً.

«يهم بالانصراف»

انتظر.. ولكنني. يا ميمون التاجر لا أملك عامر الأعور: الآن مالاً. لهذا فإنني أعرض عليك أن

تأخذ بدلتي هاته..

ميمون التاجر:

«في تردد مصطنع».

يمكن أن آخذها إذا أضفت لها شيئاً آخر غيرها..

> ماذا يمكن أن أضيف يا ميمون؟ عامر الأعور:

هذه الساعة مثلاً. إنها ليست شيئاً مهماً ميمون التاجر: ولكنني مع ذلك يمكن أن أقبلها ـ اكراماً

لوجهك ومحبة في الأرض التي منها أتيت.. هات الساعة. وسأتيك ببدلة ما لبسها أحد قبلك. سأجعلك تصبح رجلاً

آخر. قل إن شاء الله.

إن شاء الله. عامر الأعور:

«وقد اختفى ميمون».

أخيراً سأتخلص من هذه البدلة. فهي لم تجلب لي غير المصائب..

«ظلام»

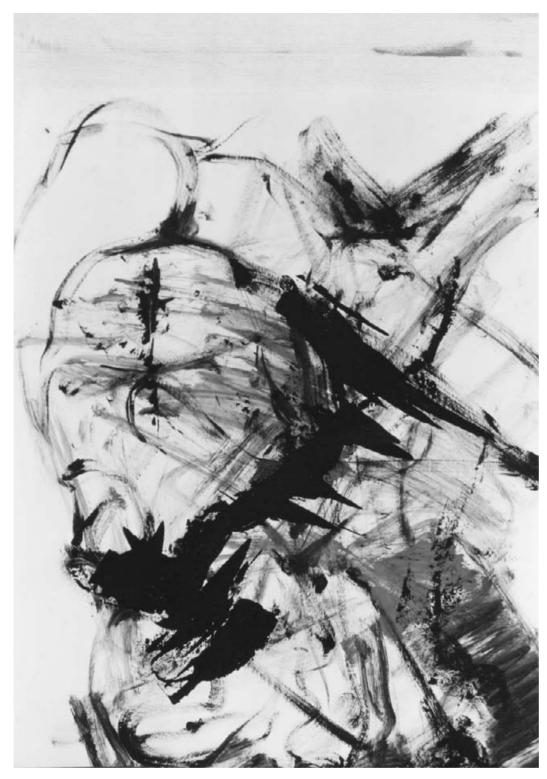

# ۱۱ سهرة مع بنات حاييم

| ان كنت تظن بأنني لا أفهم قولك فأنت                                            | سار ة:            | ز أخرى ـ من مكان آخر ـ وذلك بنفس الغنج           | «تطل عليه عجور         |                                           | امرؤ القيس:       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| مخطئ.                                                                         | J                 |                                                  |                        | ار <b>ة ـ ىنش</b> د»                      | وحده داخل خم      |
| ى<br>كيف أهجوك يا سارة كيف؟ وهذا لساني                                        | امرؤ القيس:       | ي<br>مميكا أنا هنا                               | راحيل:                 | إذا ما الثريا في السماء تعرّضَت ْ         | J                 |
| ـ قفله ومفتاحه ـ بين يديك<br>- قفله ومفتاحه ـ بين يديك                        | 0 00              |                                                  | امرؤ القيس:            | ء -<br>تعرُّضَ أثناءِ الوشاحِ المفصَّل    |                   |
| وقلبك يا مميكا لم تخبرني عنه؟                                                 |                   | هو أنا. وأنا هو الأمير المرشح مستقبلاً           | 0 . 00                 | فجئتُ وقد نضَّتُ لنوم ثيابَها             |                   |
| حتى هو أيضاً، قفله ومفتاحه بين يديك.                                          | امرؤ القيس:       | لإمارة بني أسد وبني عامر وبني ضبة                |                        | لدى السَّتْر إلا لبْسَة المُتَفَضَّل      |                   |
| أحقاً؟                                                                        | سارة:             | ، و و و                                          |                        | دید ـ من وراء ستار».                      | «یظل فی حذر ش     |
|                                                                               |                   | و. ي                                             | راحيل:                 | <br>ي تغير ثوبها ـ تدفعه بيدها في تدلل»   |                   |
| نعم خذي هذا المنديل، وامسحي هذه                                               | امرؤ القيس:       |                                                  | امرؤ القيس:            | پ                                         | غينات:            |
| الجواهر التي تنزل من عينيك. إنها                                              | <i>3</i> 33       | وسارة وعن كل قبيلتك                              | <i>3</i> .             | أنا في شعري لم أقل هذا.                   |                   |
| صافیة یا عنزتی وقطتی کضمائر                                                   |                   | اسع يا مميكا. ابحث عني. وإذا وجدتني              | راحيل:                 | راء الستار».                              |                   |
| الملائكة                                                                      |                   | فإننى سأعطيك شيئاً مهماً                         | <b>5. 5</b>            | وما <b>ذا قلت</b> ؟                       | غينات:            |
|                                                                               | «ینادي بأعلی ص    | ،                                                | امرؤ القيس:            | و<br>قلت أو بالأحرى هي التي قالت. وعندما  | "<br>امرؤ القيس:  |
| ت<br>شــارلي روبير اسـعفاني بما لديكما من                                     |                   | راحيل؟                                           | <b>.</b>               | أقـول هـي فـإنـنـي لا أقصـد إلا أنت. وأنت | <b>.</b>          |
| شراب. فهذا لسانی قد تکلس من کثرة                                              |                   | لن أخبرك به الأن إنه مفاجأة                      | راحيل:                 | وحدك.                                     |                   |
| الحديث                                                                        |                   | اذن صفيه لي على الأقل                            | امرؤ القيس:            | فقالتْ يمين الله مالك حيلةٌ               |                   |
| وبير وهما يحملان شرابا»                                                       | «یدخل شیار لے و ر | ب و ي ي ي كان النا أفعل. إنني                    | راحيل:                 | يات<br>وما إن أرى عنك الغواية تنجلي       |                   |
| رايا انتن يا بنات حاييم فلي معكن حديث<br>أما انتن يا بنات حاييم فلي معكن حديث |                   | أعرفك جيداً                                      | <b>0.</b>              | •                                         | «ینادي بأعلی ص    |
| مهم جداً. حديث أوله حول المال، وآخره                                          |                   | وهل تستكترين علي الشهادة يا عنزتي                | امرؤ القيس:            | <b>ي</b><br>شارلي روبير أين أنتما؟        | J                 |
| حول المال.                                                                    |                   | وقطتى؟                                           | <b>.</b>               |                                           | «يدخلان»          |
|                                                                               | غينات:            | دى الطاولات للبحث عنها وإذا بصوت آخر             | «يرتمي تحت إد          | نحن هنايا مولاي. أقرب إليك من             | ي و               |
| مكمنها».                                                                      | "<br>«وقد خرجت من |                                                  | ین چ<br>ینبعث من خلفه» |                                           |                   |
| نحن لا يهمنا المال. أليس كذلك يا أختي                                         |                   | كوكو أدر وجهك وانظر من هنا.                      | سارة:                  | هل أخرجتما كل من كان بالخمارة؟            | امرؤ القيس:       |
| راحيل؟                                                                        |                   | من؟ سارة! صغرى بنات حاييم المحترم؟               | امرؤ القيس:            | أخرجناهم يا أمير. إكراماً لعينيك فقط      | شارلي:            |
| بلى يا أختي ولكنه                                                             | راحيل:            | ترفقي بي يا صبية. انتظيريني حتى                  | - "                    | لم يبق في الخمارة إلا أنت ومن معك         | روبير:            |
| ولكنه مع ذلك يهمنا أن نسمع هذا                                                | غينات:            | أصل إليك                                         |                        | جميل جداً. فأنا لا أريد أن يفسد على       | امرؤ القيس:       |
| الحديث. أليس كذلك يا أختي راحيل؟                                              |                   | ان أنتظر. واركض خلفي إن كنت تحبني                | سارة:                  | ليلتى شاربو الخمرة الرخيصة. لهذا          | <b>.</b>          |
| بلی یا اُختی                                                                  | راحيل:            | حقاً                                             |                        | أغلقت هذه الخمارة. وسأدفع مدخولها         |                   |
| لأنه من المكن أن نتاجر في كل شيء                                              | غينات:            | الموت لمن لا يحبك يا سارة وأنت يا                | امرؤ القيس:            | لهذه الليلة ـ أو ربما أكثر ـ هل فهمتنى يا |                   |
| إلا العشق والهوى. أليس كذلك يا أختى                                           |                   | قطتی وعنزتی، هل تحبیننی؟                         |                        | حبيبي؟                                    |                   |
| راحيل؟                                                                        |                   | أنا أحبك؟ وهل لي قلبان يا «مميكا»                | سارة:                  | فهمناك جيداً يا أمير يا جميل ويا كريم     | شارلي:            |
| بلى يا أختى.                                                                  | راحيل:            | حتى أحبك                                         |                        | والأن اخبراني أين راحت عرائس الأنس؟       | امرؤ القيس:       |
| ات الثلاث ـ يأخذن في تحريك المقعد الهزاز                                      |                   | قلبان؟!                                          | امرؤ القيس:            | إنني لا أسمع لهن صوتاً ولا نفساً.         | - "               |
| ، امرؤ القيس ـ ظلام».                                                         |                   | هل يعقل أن أحب كلبي. «بوبي». وأحبك               | سارة:                  | روبير وهما يصفقان».                       | «یخرج شارلی و     |
| , - " ••                                                                      |                   | أنت كذلك؟ لا. هذه خيانة. وأنا امرأة وفية         |                        | أين أنتن يا بنات حاييم؟                   | روبير:            |
|                                                                               |                   |                                                  |                        | إلى العمل يا عرائس                        | ەە<br>شارلى:      |
|                                                                               |                   | •                                                | «مشيرة إلى صدر         | عان ما في الخمارة امرأة عجوز ـ هي غينات ـ | **                |
|                                                                               |                   | قد وهبته لكلبي وحبيبي. لقد تعاهدنا على           |                        | "                                         | تناديه في دلال و  |
|                                                                               |                   | الوفاء والاخلاص حتى الموت                        |                        | کوکو اِننی هنا                            | غينات:            |
|                                                                               |                   | سارة ترفقي بي واسمعي قولي                        | امرؤ القيس:            | قطتي غينات؟ إنني أعرف أين أنت وساتي       | "<br>امرؤ القيس:  |
|                                                                               |                   | ماذا تريد أن تقول؟                               | سارة:                  | إليك                                      | - "               |
|                                                                               |                   | «أسارةً مهلاً بعضَ هذا التدلل / وانْ             | امرؤ القيس:            | · "<br>كذاب. أنت لا تعرف شيئاً            | غينات:            |
|                                                                               |                   | كنت قد أزمعت صرمي فأجملي / أغَرَّكِ              | - " 00                 | بل أعرف                                   | "<br>امرؤ القيس:  |
|                                                                               |                   | منّی أنّ حبَّك قاتلی / یا عنزتی وقطتی ـ          |                        | <br>إذا إبحث عني ـ إن كنت تعرف كما        | وں یا ت<br>غینات: |
|                                                                               |                   | وأنك مهما تأمري القلب يفعل»                      |                        | ئ <sup>ے۔</sup> ہُرے۔<br>تدعی             |                   |
|                                                                               |                   | وبك تهجوني. أليس كذلك؟<br>إنك تهجوني. أليس كذلك؟ | سا، ة:                 | صير.<br>سأبحث عنك يا قطتي وسأجدك ـ إن شاء | امرؤ القيس:       |
|                                                                               |                   | •                                                |                        | الله و و كنت داخل حبة رمل. هل سمعت؟       | <b>5</b> 55       |
|                                                                               |                   | -ت<br>اعترف یا خائن                              |                        | 3 3 3 , 3 = = = 3 = -                     |                   |
|                                                                               |                   | معاذ الله                                        | امرؤ القيس:            |                                           |                   |
|                                                                               |                   | معاد الله                                        | . ( ) . ( )            |                                           |                   |

2005 عدد 77 الأربعاء 5 كانون الثاني/يناير 2005 عدد 20 الأربعاء 5 كانون الثاني/يناير 20 كانون الثانير 20 كانون الثانير

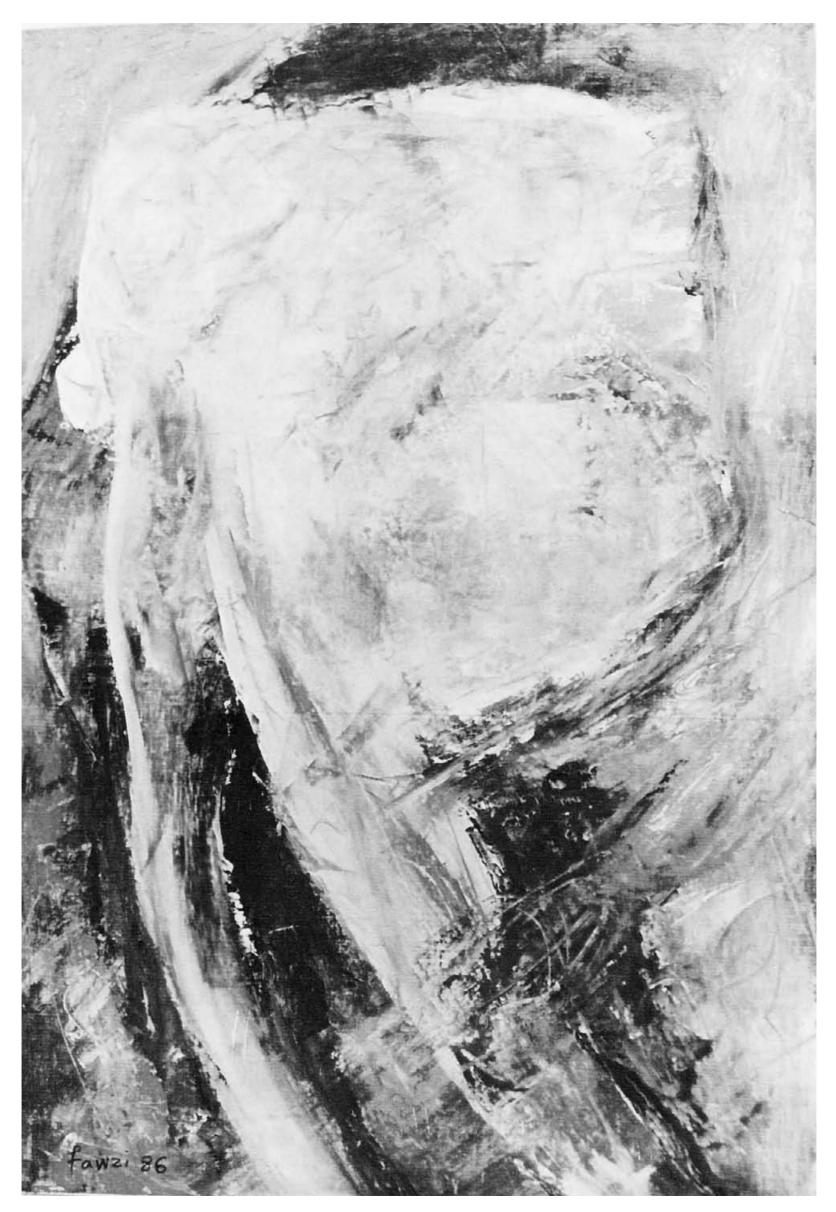

#### ١٢ عامر يدخل نفق المترو..

«عامر الأعور وهو هذه المرة داخل نفق المترو. تمر من أمامه ومن خلفه أمواج بشرية لا تتوقف.

يريد أن يسأل ولكنه لا يجد أحداً يعيره انتباهه. يقف أخيراً عند بابلو - عازف الاكرديون الأعمى - يستمع إلى عزفه باهتمام..». لقد عشنا في باريس ولكن أكفاننا ظلت هناك، هناك في أرضنا.. جئنا وقد بابلو: لست أدري ما الذي راقنى فيك أيها الرجل؟ عامر الأعور: خلفنا وراءها خشب الصليب وحبل المشنقة. ساعتها كانت لي عيوني ماذا. أه ربما كان عزفي أيها الرجل.. بابلو: وقوتي. فاشتغلت في مناجم الشمال. اشتغلت في ظروف قاسية حتى ربما.. أو كان لونك. لونك الأسمر مثلى. أو أشياء فيك خفية. من يدري؟ عامر الأعور: أن في صوتك أشياء أعرفها، ولكنني لا أقدر أن أسميها. فمن أنت؟ ضاع منى البصر. يصمت قليلا». أنا بابلو.. بابلو: قد تسألني. وما نهاية هذا كله؟ ما النهاية؟ وهل هناك نهاية أبلغ من هذه قلت بابلو؟! عامر الأعور: نعم. عازف أعمى ومُغنِّ. جئت باريس ولا شيء معي. لا شيء غير خوفي التي ترى؟ أن أصبح عازفاً للذين لا يسمعون عزفي. وأن أقف حيث أنا، بابلو: أشحذ خبزي اليومي، وخمري اليومي.. ورأسي وأفكاري التي هربتها معي. أنا يا سيدي من أرض اسمها ربى! ما هكذا تصورت باريس ولا هكذا حدثوني عنها.. عامر الأعور: إشبيلية. فهل تعرفها؟ أخبرني يا عامر. هل جئت باريس سائحاً؟ إشبيلية.. أما أنا فاسمى عامر.. عامر الأعور. وقد جئت باريس من مرابع عامر الأعور: بابلو: أبداً. من كان مثلى لا يعرف السياحة. لقد جئت في مهمة ـ ويا لها من مهمة عامر الأعور: بنى عامر. - إننى أبحث عن امرئ القيس. فهل هناك يا سيدي من يرشدني إليه؟ بابلو: الناس هنا لا يقفون ـ مثلك ـ حتى أتعرف عليهم. هذا الكهف يا عامر لا «يضحك بارتياح». بابلو: آه نحن أبناء العم إذا يا.. عامر؟؟ يرحم. إنه يلتهم كل الوجوه، وكل الأرجل. فلا أحد هنا يتوقف أو يلتفت عامر الأعور: خلفه. حتى النقود يلقون بها وهم يمشون.. هذا ما يظهر.. امرؤ القيس هذا. جاء باريس منذ سنوات. أرسله أبوه الأمير ليدرس.. عامر الأعور: «يتصافحان» أه في هذه الحال يا عامر يا أخي يمكن أن تبعث عنه في.. يا لها من صدفة أكبر من عجيبة! هل تعرف يا عامر بأنه ليس سهلاً أن بابلو: بابلو: يلتقي الناس في زحام باريس؟ المعاهد؟ عامر الأعور: نعم وكل هذا وأنا لا أعرف شيئاً مما تقول.. عامر الأعور: لا.. بابلو: في الكليات؟ عامر الأعور: وأنا مثلك تماماً، لا أعرف شيئاً مما تقول ولكنني مع ذلك أفهمك جيداً، لقد بابلو: بل في الحانات يا عامر. ألم تقل لي بأنه أمير وابن أمير كذلك؟ تيقنت الأن يا عامر أنه ليس مهماً أن يفهم الانسان. ولكن أن يحس. كما بابلو: عامر الأعور: تيقنت أيضاً أنه ان تكن في وجه الانسان عينان، فإن في صدره وقلبه بلى.. وإذا كان كذلك. فما حاجته بالدراسة والشواهد؟ أبناء الأعيان لا يدرسون عيون وعيون. راجع قلبك يا عامر، وستدرك من كلامي كل شيء. بابلو: هل تعرف يا بابلو. بأنني ضائع وتائه في هذه الأرض التي ما أوسعها في باريس وان قالوا غير هذا فهم يكذبون ويزيفون على ذويهم.. عامر الأعور: حقاً ان امراً القيس كان فاسقاً. ياتي الفاحشة نهاراً جهاراً، ولكنه بعد ذلك وأغربها، والتي يدعوها الكل ـ بمن فيهم أنت وأنا وكل من حولنا ـ عامر الأعور: أتاب وأتاب.. يدعونها باريس؟ لا أصدق.. لست وحدك الضائع في أرضها.. بابلو: بابلو: لقد أقلع عن الفسق نهائياً، وجاء باريس وفي نفسه شيء غير قليل من عامر الأعور: لست وحدى؟! أهى أرض الضياع والموت إذاً؟ عامر الأعور: لم أقل هذا، إنها الحياة، ولكن الحياة على مشارف الموت. الشوق إلى العلم والفقه.. بابلو: عامر الأعور: يا عامر. دونك الحانات في باريس فابحث عنه.. لم أفهم يا بابلو.. بابلو: عامر الأعور: باريس للمتخمين مراقص ومتاحف وخمارات وأضواء وسياحة. ىايلى: ولكنه.. قلت لك ابحث في الحانات ولا تضع وقتك، أنا أعرف منك بهذه الأرض... ولكنها ـ يا عامر ـ منفى للفقراء والغرباء منفى للعالمين واللاجئين ولكن امرأ القيس. أنا أعرف منك به. أليس كذلك؟ عامر الأعور: والهاربين. لقد هاجرت إليها يوماً ولا شيء معى. لا شيء غير حفنة من امرؤ القيس الذي عرفته ستجده تبدل وتغير. فلا أحد في باريس يمكن تراب وطنى. جئت وحدى من غير أرض ولا وطن، ولكن في صدرى أن يحتفظ بصبغته الأصلية. اذهب وابحث. إن وجدته فذاك، وإذا لم تجده وقلبي كل قضايا الوطن.. خبأت رأسي في حقيبة، وهربته عبر الحدود. يمكنك أن ترجع إلى.. فأنا باستمرار في هذا الكهف.. اذهب قلت لك.. هربت نبضي وأنفاسي وكلمات الحق. هربتها خوفاً من رجل يدعى سأعود إليك يا بابلو .. سأعود حتماً .. سأعود .. عامر الأعور: فرانكو. فهل سمعت به؟ ومن أين لى أن أسمع وقد جئت من أرض تقع على هامش الدنيا؟ عامر الأعور: «يبتعد وهو يجر حصانه.. يعود بابلو للعزف ـ ظلام»

28 كناب في جربحة \_\_\_\_\_ عدد 77 الأربعاء 5 كانون الثاني/يناير 2005

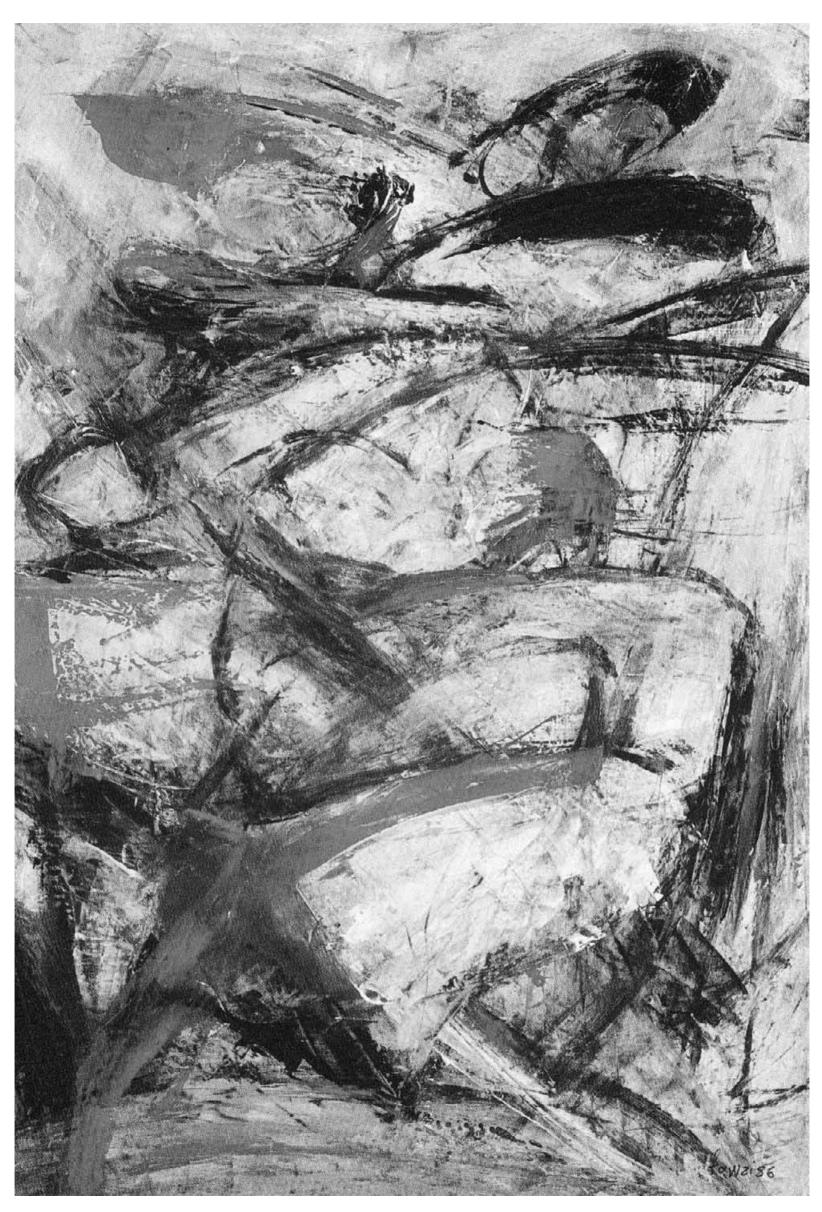

# ١٣ بنو أسد قتلوا ربهم...

«امرؤ القيس في الخمارة محاطاً بنسوته. يدخل عامر الأعور وهوي جر حصانه خلفه. ما يكاد امرؤ القيس يخرج من عاصفة من القهقهات حتى يجد نفسه وجهاً لوجه أمام عامر ينظر إليه في اندهاش».

| مفرحة؟! ولو أن هذا الأمر مستبعد، ومستبعد جداً جداً، فإنني مع ذلك         | امرؤ القيس:       | ماذا بك يا أمير. هل رأيت شيئاً مزعجاً؟                              | غينات:               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| أقول بأنه ـ مهما كانت ـ فإنها أبداً لن تكون أهمٌ مما أنا فيه اللحظة. لقد |                   | رأيت هذا الرجل هذا                                                  | امرؤ القيس:          |
| تعودت ألا أستبدل ما في يدي بما في الغيب. هذه حكمتي في الحياة. تعال       |                   | أه. هذا الذي يجر وراءه بغلاً. إن منظره غير مفزع ولكنه مضحك          | غينات:               |
| يا عامر. تعالَ يا عديم الحس والقلب! يا ميتاً يمشي وينطق و… يكذب          |                   |                                                                     | «يضحكن».             |
| أيضاً. تعالَ وقل لي. هل رأت عيناك ـ قبل الأن ـ مثل هذا الحسن؟ انطق       |                   | هذا ليس بغلاً . وإنما هو حصان                                       | عامر الأعور:         |
| هل يأمرني مولاي بالكذب؟                                                  | عامر الأعور:      | حصان؟!                                                              | غينات:               |
| بل أمرك بالصدق                                                           | امرؤ القيس:       | نعم، واسمه غضبان وهو حصان أميري. هل فهمت؟                           | عامر الأعور:         |
| أه بالصدق؟! في هذه الحال يا مولاي يمكن لعامر ـ عديم الحسن والقلب ـ       | عامر الأعور:      | عامر في باريس؟ هذا هو المحال بعينه. يمكن أن أصدق كل شيء إلا هذا.    | امرؤ القيس:          |
| أن يقول بأنك مخطئ جداً جداً                                              |                   | مل عامراً الأعور في بدلته الافرنجية».                               | «يضحك وهو يتأ        |
| أنا مخطئ؟!                                                               | امرؤ القيس:       | الظاهر أن الله فتح عليك. فأصبحت تلبس القميص والسراويل والبيريه      |                      |
| نعم يا مولاي، فليس أمامك لا حسن لا وسامة ولا جمال. وما هؤلاء             | عامر الأعور:      | وتسافر إلى باريس.                                                   |                      |
| النسوة غير عجائز ميتات ـ مع وقف التنفيذ ـ عجائز محنّطات من عهد           |                   |                                                                     | «يضحك».              |
| أمون ورمسيس وخوفو ورع ومنقرع وبونيفاس ة الجيلالي بوعلام.                 |                   | ألا قل لي يا عامر؟ كيف دخلت هذا البلد الأمين؟                       |                      |
| إنه يمزح كعادته.                                                         | امرؤ القيس:       | كيف دخلت؟ كيف دخلت؟ دخلت كما يدخل كل الناس                          | عامر الأعور:         |
|                                                                          | «يضحك»            | لا أصدق. مطلقاً. لقد هرّبت نفسك عبر الحدود. أليس كذلك يا لعين؟      | امرؤ القيس:          |
| هل تعرفن يا بنات حاييم ماذا قال هذا الحقير؟                              |                   | اعترف. أنت سلعة غير مرغوب فيها في هذا البلد إنني أتعجُّب يا عرائس   |                      |
| نعم. ماذا قال؟                                                           | سارة:             | الأنس كيف أنهم لم يضبطوه في الحدود ليردّوه من حيث أتى؟              |                      |
| قال بأنكن ميتات                                                          | امرؤ القيس:       |                                                                     | «يضحكن».             |
| لقد صدق. ورب موسى لقد صدق نحن ميتات من العشق والهوى                      | غينات:            | لقد جئتُ يا امرأ القيس في أمر هام                                   | عامر الأعور:         |
| والهوى العذري طبعاً. أكدي جيداً على العذري يا أختي غينات                 | سارة:             | هل سمعتن ما قال هذا الرجل يا بنات حاييم؟                            | امرؤ القيس:          |
| قل لي يا عامر . ما رأيك في هذه؟                                          | امرؤ القيس:       | نعم. قال بأنه جاءك في أمر هام                                       | راحيل:               |
|                                                                          | «مشيراً إلى غينان |                                                                     | «يضحكن».             |
| هذه؟ شمطاء شاب وليدها، وربما مات أيضاً، ولا أحد يدري بذلك                | عامر الأعور:      | أو يكون هذا الأمر ـ يا عامر يا غبي ـ أهمّ مّما أنا فيه الآن؟        | امرؤ القيس:          |
| وهذه. ما قولك فيها؟                                                      | امرؤ القيس:       | نعم. وأخطر منه أيضاً                                                | عامر الأعور:         |
| <i>هذ</i> ه یا مولا <i>ي جدتي</i> …                                      | عامر الأعور:      | كذبت. فلا شيء أخطر من هذه اللحظة. نعم لا شيء تعال يا عامر           | امرؤ القيس:          |
| جدتك؟!                                                                   | امرؤ القيس:       | واجلس إلى جواري. فكل مملكة أبي ـ بما فيها وما عليها وما حولها ـ لا  |                      |
| نعم، لكن في ترجمة افرنجية. إنها نسخة مزيدة ومنقحة ـ ليس بما أتاها        | عامر الأعور:      | تساوي بسمة هذه الحسناء.                                             | 4                    |
| الله ـ ولكن بما أعطاها العطار من الأصباغ والألوان والغبار الأبيض         |                   |                                                                     | «مشيراً إلى سارة     |
|                                                                          | امرؤ القيس:       | اعفني يا عامر من ذكر أطلال سعدى وليلى وهند وسلمى. اعفني من          |                      |
|                                                                          | «يضحك»            | سماع أخبار تلك الأرض الملتهبة. فمن هناك يا عامر لا يكن أن تهب علينا |                      |
| حقاً أنت شيطان يا عامر قل لي أيضاً. وإذا سألتك عن هذه ماذا تقول عنها؟    | ۶.,               | غير الرياح الملتهبة                                                 | ۴.,                  |
| أقول أنها «حيزبون» في عمر الورد الأشقر<br>                               | عامر الأعور:      | إنني أحمل أخباراً خطيرة ولا بد أن تسمعها                            | عامر الأعور:         |
| إنها صغری بنات حاییم                                                     | غينات:            |                                                                     | امرؤ القيس:          |
| حقاً إنها في عمر الورد                                                   | امرؤ القيس:       |                                                                     | «غاضبا».             |
| نعم. ولكنه الورد الاصطناعي يا امرأ القيس                                 | عامر الأعور:      | ماذا؟! أتلزمني يا عامر يا أعور؟                                     | £11 1                |
| تعال يا عامر. تعال ودعك من المزاح والثرثرة فاليوم خمر وعربدة وغداً أمر   | امرؤ القيس:       | حاشاي أن أفعل يا مولاي ولكنني أرجوك                                 | عامر الأعور:         |
| أنا ما جئت هنا إلا من أجل شيء واحد فقط. وهو أن أسمعك حديثي، ثم           | عامر الأعور:      | سأسمعها. ولكن ليس اليوم                                             | امرؤ القيس:<br>، ،،، |
| أعود من حيث أتيت.                                                        | "11 a 1           | ومتى؟                                                               | عامر الأعور:         |
| بماذا يمكن أن تحدثني يا عامر سوى عن الصحراء والضباء وحروب                | امرق القيس:       | غداً. اليوم خمر ولهو، وغداً قل ما لديك. إنني أعرف أن أخبارك لا يمكن | امرؤ القيس:          |
| الثار والنار؟                                                            |                   | أن تخرج عن صفتين: أن تكون مفرحة أو مؤلمة                            | , <u>"</u> \$11 1    |
| أنت الآن في أرض أخرى مغايرة. فحاول أن تفهم هذا. عش لحظتك الآن            |                   | ولكن، ألا تسمعها أولاً                                              | عامر الأعور:         |
| وانس ما كان! أنت في باريس ولست هناك. باريس عرس دائم يا عامر،             |                   | فإن كانت مؤلمة أفسدت عليّ ليلتي هذه<br>. ان كانت مفرحة . ا لاد ؟    | امرؤ القيس:          |
| فانظر حولك. تأمل أضواءها وناسها ودروبها. هنا يمارس الناس العشق           |                   | وإن كانت مفرحة يا مولا <i>ي</i> ؟                                   | عامر الأعور:         |
| جهراً يا عامر. فلا شيء محرم أو ممنوع كل شيء مباح. أما هناك فكل           |                   |                                                                     |                      |
| مرغوب محرم. العشق حرام. الهمس حرام. الحرف حرام. التنفس                   |                   |                                                                     |                      |

عدد 77 الأربعاء 5 كانون الثاني/يناير 2005

حرام. كل شيء حرام. حرام حرام حرام.. شرع القبيلة من جهة.

وشرع أبى من جهة أخرى خنقا في الناس لذة الحياة وفرحة العيش.. أنا لا أخاطبك أنت يا امرأ القيس عامر الأعور: يا امرأ القيس. اعطني فرصة للحديث.. عامر الأعور: «يتابع حديثه مع العجائز». هل تعلمن بأن أباه الأمير وقد كانت له آبار للبترول.. هنا كل شيء يختلف يا عامر.. امرؤ القيس: عامر الأعور: كانت؟! امرؤ القيس: أعرف هذا.. وضرائب تأتيه من كل القبائل.. فى الطاحونة الحمراء أطحن همي وعذابي. في بيكال انفجر قنبلة زمنية عامر الأعور: امرؤ القيس: ألا تريد أن تسكت يا عامر؟ موقوتة. في كهوف الميترو أخذ الفحم واكتب. أترجم همي حرفاً يعانق امرؤ القيس: أبوه الملك هذا ثار عليه العسكر.. حرفاً. ألعن الظلم والقهر جهراً، وأدين أقفاص الحمام. الناس هنا يتقنون عامر الأعور: امرؤ القيس: صناعة الحلم والعشق. إنهم يحلمون وهم يمشون. يحلمون على الأرصفة إنك تكذب.. حملوا أسلحتهم.. أسرجوا خيلهم وجاءوه في جمع رهيب.. عامر الأعور: وفي الحانات وتحت قناطر السين. كل الدنيا مختصرة في هذه الأرض. لا يمكن أن أصدق ما تقوله.. امرؤ القيس: كل الأزمنة في هذا الآن. ألا ما أعظمك من مدينة! باريس غابة من العيون الزرق والخضر. غابة من السيقان والشفاة الحمر المُملئة ـ حتى التخمة ـ دخلوا قصره فجراً.. عامر الأعور: دخلوا قصره.. وماذا فعلوا بعد ذلك؟ تكلم، انطق يا عامر.. بالابتسام والتقبيل. هل تذكر يا عامر. ماذا قال أبي يوم ودعني؟ امرؤ القيس: لقد أمرتنى بألا أقول اليوم شيئاً ولن أقول.. عامر الأعور: نعم. قال ارحل على بركة الله. اذهب إلى باريس يا ولدى. فهناك الجامعات عامر الأعور: والمعاهد. اذهب. رافقتك السلامة - ولتعد لنا بالشهادات.. بل يجب أن تقول كل شيء.. امرؤ القيس: إنني أكره أن أعصي لك أمراً يا مولاي.. عامر الأعور: وطفت كل أرجاء باريس.. رأيت الحدائق والكنائس والمتاحف وأرصفة امرؤ القيس: قل ماذا فعلوا بأبي. قل يا عامر وأرحني! المومسات. رأيت الأسواق والحانات وبيوت الدعارة. رأيت كل شيء يا عامر امرؤ القيس: في هذا البلد. إلا الجامعات والمعاهد. كذبوا عليك يا أبي. فما في باريس غير «يمسكه من ثيابه وهو في حالة هياج عصبي». ماذا فعلوا به؟ أسواق اللذة. وقد اغترفت من بضاعتها ـ والحمد لله ـ الشيء الكثير الكثير.. لقد.. قتلوه.. عامر الأعور: هذه هي شهادتي وعلومي. ومن كان يملك أحسن منها فليتقدم. «تصرخ النسوة ثم ينطلق هاربات». «للنسوة». هل تعلمن يا بنات حاييم بأنه لا علم أكبر وأخطر من علمكن. لهذا فإنني -امرؤ القيس: ماذا أسمع يا ربى؟ عامر الأعور: قتلوه يا امرأ القيس. قتلوا أباك الملك.. اعترافاً بالجميل ـ فقد قررت شيئاً.. وما هو هذا الشيء يا مميكا الغني جداً جداً؟ يا الله يا الله! كل الاحتمالات مرت ببالي إلا هذه... امرؤ القيس: غينات: لقد استولوا على الاذاعة، وأذاعوا منها البلاغ الأول. ثم راحوا يطاردون عامر الأعور: قررت أن أمد أنبوباً من البترول.. امرؤ القيس: أفراد أسرته. لقد نصبوا المشانق في الساحات. وقتلوا كل من ينتمي لكم جميل جداً. سارة: بسبب. لقد قُتل الكل يا امرأ القيس وبقيت وحدك. ضاعت منك السلطة «تصفيق في فرح صبياني». وضاع منك المال. فقدت الأب والأهل. فقدت كل شيء.. يربط بين الصحراء وباريس.. امرؤ القيس: «تخور قواه فيسقط إلى الأرض. يبقى داخل بقعة ضوء ضيقة. يحدق نحو الأفاق البعيدة ويصل لحدّ بيتنا. أليس كذلك؟ راحيل: يصل لحدّ بيتكم وأكثر.. امرؤ القيس: بعينين زائغتين ـ ينشد بصوت ممزق». أرقْتُ لِبرق بليل أهل عاش امرؤ القيس.. غينات: يضيء سناه بأعلى الجبل جميعهن: أتاني حديثٌ فكذَّبْتُهُ «بصوت واحد». بأمر تزعزع منه القُلَلْ عاش عاش عاش أنت تهذى يا امرأ القيس.. عامر الأعور: بنو أسد قتلوا ربَّهم أَلا كلُّ شيءِ سواه جَلَلْ وسأبنى لكن «بنكا» أيضاً.. امرؤ القيس: فأين ربيعة عن ربِّها «يصفقن في حماس ويقبلنه في كل وجهه». وأين تميم وأين الخُول ، ومن أين، وقد تغيرت الدنيا؟ عامر الأعور: ماذا أسمع؟! لا شك أن وراءك أشياء غامضة.. ألا يحضُرون إلى بابهِ امرؤ القيس: كما يحضرون إذا ما استَهَلّ نعم. هل تريد أن أخبرك بها؟ عامر الأعور: بنو أسد قتلوا ربَّهُمْ لا.. ليس الأن. اليوم خمر فقط.. امرؤ القيس: الا كلُّ شيءِ سواه جَلَلْ إذا ما دمت لا تريد فإننى لن أحدثك أنت. وسأكتفى بأن أدردش مع عامر الأعور: «تختفي الانارة شيئاً فشيئاً. في الوقت الذي يبقى امرؤ القيس يردد البيت الأخير في ايقاع العوانس. هل تعلمن يا بنات حاييم.. المحترم؟ إنى أمرك أن تسكت.. تنازلى ـ ظلام تام». امرؤ القيس: